











أُولِيكَ عَلَىٰ هُلَّى مِّنُ رَّبِّهِمُ ۗ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّهُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانْنَارْتَهُمْ اَمْ لَمُ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَبِعِهِمْ وَعَلَى سَبِعِهِمْ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَّلَهُمْ عَنَاكٌ عَظِيْمٌ ۚ وَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخْدِي عُوْنَ اللَّهَ وَالَّذِينَ أَمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُمُ وَنَ أَنِي قُلُو بِهِمْ مَّكُونٌ فَنَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ أَنَّ إِنَّا كَانُوا يَكُنِ بُونَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ٥ ٱلآرَانَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ ۗ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أُمِنُوا كُمَّا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوۤا اَنْؤُمِنُ كُمَّا أَمَنَ السُّفَهَاءُ الرَّاتِهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمَنُوا قَالُؤَا أَمَنَّا ۚ وَإِذَا خَكُوا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوًا إِنَّا مَعَكُمُ ۚ إِنَّهَا نَحُنُ مُسْتَهُنِ ءُونَ ۞ اَللَّهُ يَسْتَهُنِي عُ بِهِمْ وَيَمُنَّ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

اُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُلَايَ فَمَا رَجِعَتْ تِّجَارَتُهُمُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۞ مَثَلُهُمْ كَنَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَلَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتُ مَاحَولَكُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَركَهُمْ فِي ظُلُلِتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞ صُحُّرٌ بُكُرٌ عُنِيٌ فَهُوْ لَا يَرْجِعُونَ فَ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلْمَتُ وَرَعُنُّ وَّبَرُقُ ۚ يَجُعَلُوُ اَصَابِعَهُمُ فِي ٓ اٰذَا نِهِمُ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَنَارَ الْمُوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيُظٌ بِالْكُفِرِيْنَ ۞ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ٱبْصَارَهُمُ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيْهِ ۚ وَإِذَآ ٱظْلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَنَ هَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَارِهِمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُرٌ ﴿ يَا يَّهُا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ أَنَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِهَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً "وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَاتِ رِزُقًا لَكُمُ أَفَلَا تَجُعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ وَإِنْ كُنْتُدُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهُ وَادْعُوا شُهَرَاءَكُرُ مِّنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ 🗇



فَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتُ لِلْكَٰفِرِيْنَ ۞ وَبَشِّيرِ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الطَّلِلَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَازُكُلَّمَا رُنِيقُوْا مِنْهَا مِنُ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا ۚ قَالُوْا هٰذَا الَّذِي رُنِي قُنَا مِنُ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا آزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا خْلِنُ وْنَ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْبَ اَنْ يَّضُرِبَ مَثَلَّا مَّا بَعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِنُ رَّبِهِمْ ۚ وَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا ۚ وَيَهُرِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهَ اللَّهِ الْفْسِقِيْنَ أَنْ الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَآ أَمَرَاللَّهُ بِهَ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولِيكَ هُمُر الْخْسِرُونَ۞كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ اَمُواتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُسِينُكُمُ ثُمَّ يُحِينِكُمُ ثُمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ٥ هُوَ الَّذِي نُ خَلَقَ لَكُهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُثَّرٌ اسْتَوْتِي إِلَى لسَّمَاءِ فَسَوْمِهُ مَنْ سَبْعَ سَلُوتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ فَ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِّلِكُةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا ٱتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفُسِنُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الرِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّيَّ اَعْلَمُرِمَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ وَعَلَّمَ أَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْلِكُةِ فَقَالَ ٱنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هٰؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ۞ قَالُوْا سُبُحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا ۚ إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ قَالَ يَادَمُ ٱنْكِبَعُهُمُ بِالسَّمَايِهِمُ ۚ فَكُمَّا ٱنْبَاكُمُ بِٱسْمَاءِمُ قَالَ ٱلَهُ ٱقُلَ لَّكُمْ إِنَّةَ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَهَا كُنْتُمُ تَكُتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَلِمِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا الْبِلِيسَ اَلِي وَاسْتَكُلْبَرُ ۚ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ۞ وَقُلْنَا لِيَادَمُ اسْكُنُ اَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلا تَقْرَبَا لَهِ إِنَّهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِيْنَ۞فَازَلَّهُمَا الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخُرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۚ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ۞ فَتَكَثَّى أَدُّمُ مِنْ مَّايِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَّى فَكُنْ تَبِعَ هُكَايَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّا بُوْا بِالْيِنَّا أُولِّيكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خُلِلُ وْنَ قَ لِبَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِيْ انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاوْفُواْ بِعَهْدِئَ ٱوْنِ بِعَهْدِكُمُ ۚ وَإِيَّا كَ فَارُهَبُونِ۞وَاٰمِنُواْ بِمَآ ٱنْزَلْتُ مُصَرِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوَا أَوَّلَ كَافِيرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِالْيِينُ ثُمَنًا قَلِيُلَّا وَإِيَّاكَ فَاتَّقُونِ۞وَلَا تَلْبِسُوا الْحَتَّى بِالْبَاطِلِ وَتَكُثُّمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزُّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكِعِيْنَ ۞ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱنْتُمْ تَتَلُوْنَ الْكِتَبُ ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ۞ وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ ۚ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمُ مُّلقُوا رَبِّهِمُ وَانَّهُمُ الَّذِي رَجِعُونَ أَي لِبَنِّي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ وَاتَّقُوا يَوُمَّا لَا تَجْزِي نَفُسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَنُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٥



# وَإِذُ نَجَّيْنَكُمُ مِّنُ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَنَابِ يُنَ يِّحُونَ ٱبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحُيُّونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءً صِّنُ رَّبِكُمُ عَظِيْمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَٱنْجَيْلَكُمُ وَاعْرَقْنَا الَّ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُمُ وْنَ ۞ وَإِذْ وْعَدُنَا مُوْسِّي رُبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذُ تُكُمُ الْعِجُلَ مِنْ بَعُوبِ وَٱنْتُمْ ظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْيِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُولِمِي لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَتُوبُوَّا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوَّا اَنْفُسَكُمُ ذٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ لرَّحِيْمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ لِيُولِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ خُتُى نَرَى اللهَ جَهُرَةً فَاخَنَا تُكُمُّ الصَّعِقَةُ وَٱنْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴿ ثُمَّرِ بَعَثْنَاكُمُ مِّنُ بَعْنِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُوْنَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوىُ كُلُواْ مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَنَى قُنْكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ١

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا لْهِنِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ

رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغُفِي لَكُمُ

خَطْيَكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا ۚ قُلُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُّشَرِّبَهُمْ ۚ كُلُوْا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّرُقِ اللهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِرِ يُنَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ لِيُوْسَى كَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِر وَّاحِيرِ فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنَٰبِتُ الْإَرْضُ مِنُ بَقُلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُوْمِهَا وَعَرَسِهَا وَبَصَلِهَا \* قَالَ أَتَسُتَبُولُونَ الَّذِي هُوَ أَدُني بِالَّذِي هُوَ



خَيْرٌ ۚ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُهُ مَّا سَالُتُهُ ۗ وَضُرِبَتُ

عَلَيْهِمُ النِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِ صِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ

إِنَّ الَّذِينَنَ الْمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالنَّطْلَى وَالطَّبِي أِنَ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ ٱجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَإِذْ آخَذُنَا مِيْتَا قَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرِّ خُذُوْا مَآ اتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَّاذُكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّكِ تُمُ مِّنُ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلُوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ لَكُنُ ثُمُّ صِّنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً خَسِيِينَ ﴿ فَجَعَلْنُهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً ۚ قَالُوٓا اَتَتَخِنُانَا هُنُ وَا ۚ قَالَ اَعُوٰذُ بِاللَّهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ © قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكُثُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرًا ۗ فَأَوَّهُ فَأَقِعٌ تَّوُنُّهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ۞

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا هِيِّ إِنَّ الْبَقَرَتَشْبَهُ عَلَيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ فَتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلُ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُوا الْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ وَإِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَالْارَءْتُمْ فِيْهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْ تُمُ تَكْتُمُونَ ۚ فَقُلْنَا اضِرِبُولُا بِبَغْضِهَا ۚ كَنَالِكَ يُجِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيُكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ۞ ثُمَّرَ قَسَتُ قُلُوْبُكُمُ مِّنُ بَعُنِ ذْلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ٱوْاَشَتُّ قَسُولًا ۗ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْهَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أَفَتُطْمَعُونَ أَنْ يُّؤُمِنُوا لَكُمْ وَقَلْ كَانَ فَي يُقُ مِّنْهُ مُ يَسْمَعُونَ كُلْمَ اللهِ ثُمَّرَ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُولُهُ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ الْمَنُوا قَالُوٓا الْمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓا اَتُحَرِّثُونُهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمُ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞







#### وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْثَا قَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمُ مِّنْ دِيَارِكُمُ ثُمَّرَ اَقْرَرْتُمُ وَاَنْتُمُ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّرَ آنْتُمُ هَٰؤُلآءِ تَقْتُلُوْنَ آنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمُ صِّنُ دِيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمِ وَالْعُنُوانِ ۚ وَإِنْ يَّأْتُوكُمْ أُسْرَى تُفْلُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ٱفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِتٰبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ ۚ فَهَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزُئٌ فِي الْحَيْوةِ السُّانُيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى اَشَرِّ الْعَنَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ اُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيْوةَ النَّانُيَا بِالْاخِرَةُ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَا هُمُ يُنْصُرُ وَنَ ٥ وَلَقَلَ اْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعُرِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَاتَّيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ الْبَيِّنْتِ وَأَيَّدُ نَهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ٱفْكُلَّمَا جَاءَكُهُ رَسُولٌ بِهَا لَا تَهْوَى ٱنْفُسُكُمُ اسْتُكُبُرْتُهُمَّ فَفَرِيُقًا كُنَّ بُتُمُ وَفَرِيُقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوٰبُنَا غُلُفٌ أَبُلُ لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرِهِمُ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

وَلَمَّا جَآءَ هُمُر كِتُبٌ مِّنُ عِنْيِ اللَّهِ مُصَرِّقٌ لِّهَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَيُّواْ فَكُمَّا جَآءُهُمُ مَّا عَرَفُوا كُفَرُوا بِهِ فَكَعُنَةُ اللهِ عَلَى لْكُفِرِيْنَ ۞ بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهَ ٱنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغُيًّا أَنُ يُّنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُ وُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۚ وَلِلْكُفِي يُنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا قِينُلَ لَهُمُ أَمِنُوا بِمَآ ٱنْزَلَ اللهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَهَاءَ لَا ۗ وَهُو الْحَقُّ مُصَيِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقُتُلُوْنَ اَنْبِيآء اللهِ مِنْ قَبُلُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَلَقَالُ جَاءَكُمُ مُّوُسِي بِالْبَيِّنْتِ ثُمَّرِ اتَّخَنُ تُمُّرِ الْعِجُلَ مِنُ بَعْدِهِ وَٱنْتُمُ ظُلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْثَاقَكُمُ وَسَ فَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّلُورَ ۚ خُنُواْ مَا ٓ اٰتَيْنَاكُمُ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشُرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجُلَ بِكُفُرِهِمْ قُلُ ئُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهَ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ۞

# قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ التَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْكَ اللهِ خَالِصَةً صِّنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْ تُمُ طِيوِيْنَ ﴿ وَكُنُ يَتَمَنَّوُهُ أَبَلًا بِمَا قَتَّامَتُ أَيْرِيْهِمُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۗ بِالظُّلِمِيْنَ ۞ وَلَتَجِدَ نَّهُثُمُ ٱحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَلُوةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ ٱشْرَكُوا ۚ يُودُّ اَحَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَاتِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنُ يُعَتَّرُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ أَنْ قُلُمَنُ كَانَ عَدُوًّا لِيجِبُرِيلُ فَإِنَّهُ نَزُّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَرِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَّ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِتِلْهِ وَمَلَّبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيْلَ وَمِيْكُمْلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنُوٌّ لِلْكَافِي بْنَ ﴿ وَلَقَانُ ٱنْزَلْنَأَ اِلَيْكَ الْبِيِّ بَيِّنْتِ ۚ وَمَا يَكُفُنُ بِهَاۤ اِلَّا الْفْسِقُونَ ۞ أَوَكُلَّمَا عَهَا وُاعَهُا النَّبَالَ لا فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَتَّا جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنُ عِنْهِ اللهِ مُصَرِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَانَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا لْكِتْبُ لِيَعْلَمُونَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمُ كَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿





وَاتَّبَعُوْا مَا تَتُلُوا الشَّلَطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْلُنَّ وَمَا كَفَّرَ سُلَيْمُنُ وَلَكِنَّ الشَّلِطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّكَ السِّعْرَ ۚ وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّلُنِ مِنُ اَحَيِ حَتَّى يَقُوْلِاۤ إِنَّهَا نَحُنُ فِتُنَةٌ ۖ فَكَلَّ تَكُفُنُ فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمُ رِضَآ رِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ّ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَالُ عَلِمُو لَمَنِ اشْتَارِيهُ مَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوُا بِهَ ٱنْفُسَهُمْ لُوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوُ ٱنَّهُمُ امَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْهِ اللَّهِ خَلَيٌّ لَوْ كَانُوْا يُعْلَمُونَ ۚ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نُظُرُنَا وَاسْمَعُوا ۚ وَلِلْكُفِي بِنَ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كُفَّرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْيِرِكِيْنَ أَنْ يُّ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمُ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ ـرَحُمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ \* وَاللَّهُ ذُوالْفَصُٰلِ الْعَظِيْمِ ©



مَا نَنُسَخُ مِنُ أَيَةٍ أَوْنُنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا أَوْ مِثْلِهَا ٱلَمْرِ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ٱلَّمْرِ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُثُم مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيْرٍ ﴿ آمُر تُرِيْدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسى مِنُ قَبُلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقُدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنُ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴿ حَسَلًا مِّنُ عِنْدِ ٱنْفُسِيهِمْ مِّنُ بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِم ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَٱقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمُ مِّنُ خَيْرٍ تَجِدُولُا عِنْدَاللهِ ۚ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَقَالُوا لَنُ يُّنُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ كَانَ هُوْدًا آوُ نَظْرَى ۚ تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا نَكُمُ إِنْ كُنْ تُمُ طبِ قِيْنَ ﴿ بَالَ مَنُ ٱسْلَمَ وَجُهَاهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَكَ ٱجُرُهُ عِنْنَ رَبِّهِ "وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ شَ





وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيُسَتِ النَّطَرَى عَلَىٰ شَيْءٌ وَقَالَتِ النَّطَرَى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ "وَّهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابُ كَالْلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مُسْجِرَ اللهِ أَنْ يُّنْكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُولِيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَنْ خُلُوْهَاۤ إِلَّا خَابِفِينَ مُ لَهُمْ فِي النَّانُيَا خِزْيٌّ وَّلَهُمُ فِي الْاخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ١ وَيِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ ۚ فَأَيْنَكُمَّا تُولُّوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّا السُّحَنَطُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمْلُوتِ وَالْإَرْضِ كُلُّ لَّهُ قُنِتُونَ ﴿ بَدِينُعُ السَّمْلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعُكُنُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ أَيُّةٌ ۚ كَذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِّثُلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ قُلُ بَيَّنَّا الْإِيْتِ لِقَوْمِ يُّوقِنُونَ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ لُحَقّ بَشِيْرًا وَّنَنِ يُرَّا "وَّلَا تُشْعَلُ عَنْ أَصْلِبِ الْجَحِيْمِ ٥

وَكُنْ تَرْضَى عَنُكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّى تَثَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُكَى اللَّهِ هُوَالْهُلَى ۚ وَلَيِنِ النَّبَعُتَ اَهُوَاءَ هُمُ بَعُكَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِرْ مَالِكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصِيْرِ ﴿ الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتُلُوْنَكُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُولِيكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ۗ وَمَنُ يَّكُفُرُ بِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ فَي لِبَنِيَّ إِسُرَاءِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيَّ اَنْعَمُتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّي فَظَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلِينُنَ ﴿ وَاتَّقَوُا يُوْمًا لَّا تَجُيْزِي نَفْشُ عَنُ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَإِذِ ابْتَكَيَ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ كَلِمْتٍ فَأَتُنَّهُ ثُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنُ ذُرِّتَيِّيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْرِي الظُّلِمِيْنَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامُنَّا ۚ وَاتَّخِذُ وُا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ۚ وَعَهِدُ نَاۤ إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْلِعِيْلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِيْنَ وَالْعَكِفِيْنَ وَالْعُكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ الشُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمْ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَكَدًا امِنَّا وَارْزُقُ اَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرْتِ مَنْ امِّنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرْ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلًا ثُمَّ أَضُطَرُّهُ إِلَى عَنَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ ١





## وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرُهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِينَعُ الْعَلِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ ۗ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزُكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ فَ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرُهِمَ إِلَّا مَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَي اصْطَفَيْنُهُ فِي التُّنْيَأْ وَإِنَّكَ فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ الطَّيلِينَ ﴿ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّكَ سُلِمْ ۚ قَالَ ٱسۡكَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ وَوَصَّى بِهَٱ إِبْرُهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُونُ ۚ يُبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُّ الرِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ۞ أَمُر كُنْتُمُ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَمَ يَعُقُوْبَ الْمَوْتُ ۚ إِذْ قَالَ لِبَزِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْهِ بِي قَالُوْا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْهَ أَبَايِكَ اِبْرُهِمَ وَاِسْلِعِيْلَ وَاِسْلِحَى إِلْهًا وَّاحِدًا أَ ۚ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُخَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْكُلُونَ عَيَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞



وَقَالُوْا كُوْنُواْ هُوْدًا اَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا " قُلْ بَلْ مِلَّةً إِبْرَاهِمَ حَنِيُفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ قُوْلُوٓا الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَاسْلِعِيْلَ وَاِسْلِحَةً وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاَّ اُوْتِيَ مُوْلِي وَعِيْلِي وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنُ رَّبِّهِمُ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِ مِّنْهُمُ ۗ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۞ فَإِنُ الْمَنُوْا بِيثُلِ مَاۤ الْمَنْتُمُ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْأ وَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّهَا هُمُر فِيُ شِقَاقٍ فَسَيَّكُفِينَكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ أَيْ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ آحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَمَنْ لَهُ عٰبِدُونَ ۞ قُلْ ٱتُحَاجُّوْنَنَا فِي اللهِ وَهُوَ مَرَبُّنَا وَمَرَبُّكُمُ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَامُ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ إِبْرُهِمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَإِسْلِحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا أَوْ نَصْرَى قُلْ ءَانْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ ٱظْلَمُرْمِتُّنْ كَتَمَرُشُهَادَةً عِنْكَاةٍ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَنْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُ وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ





سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلْهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ تِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ مِّهُونِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوا شُهَلَااءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْرًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِثَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْ لِه وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُضِيْعَ إِيْمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيْرٌ ﴿ قَلْ نَزى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُولِّينَّكَ قِبُلَةً تَرْضِهَا ۗ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِينِ الْحَرَامِرِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلَّوُا وَجُوْهَكُمُ شَطْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَتُّى مِنْ رَّتِيهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ۞ وَلَبِنُ ٱتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ أَيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبُلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَيِنِ الَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لِأَكَّ إِذًّا لَمِنَ الظُّلِمِينَ ﴾ أَلَّذِينَ أَتَيُنْهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَّا يَعْرِفُوْنَ اَبُنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُنُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿







ٱلْحَقُّ مِنُ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ۚ وَلِكُلِّ وِّجُهَةً هُمُ مُولِيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِتِ ۖ آيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَبِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ قَرِيْرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَحُجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِيرِ الْحَرَامِرْ وَإِنَّا لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنُ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُشِعِيلِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةٌ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ ۚ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُولِيْ وَلِأُتِحَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَكَمَّ ٱرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنُكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمْ الْيِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُدُ مَّالَهُ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ ۚ فَاذْكُرُونِيٓ اَذْكُرُكُوكُمُ وَاشْكُرُوالِي وَلَا تُكُفُرُونِ ۚ يَا يَنُّهَا الَّذِيٰنَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتُّ بَلُ لَحْيَاءٌ وَلَكِنُ لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْنِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصِ مِنَ الْكُمُوالِ وَالْكَنْفُسِ وَالشَّكَرْتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ فَ لَّنِيْنَ إِذَآ اَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ ۚ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٥





وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنُ دُونِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُّحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ الْمَنْوَ الْشَكُّ حُبًّا رِلِيلَةٍ وَكُوْ يَكِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَنَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ بِلَّهِ جَبِيعًا ۚ وَّأَنَّ اللَّهَ شَدِينُ الْعَذَابِ ﴿ إِذْ تُبَرَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْا وَرَأُوْا الْعَنَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْإَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كُنْ لِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ مِغْرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ فَ يَايُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَللًا طَيِّبًا ۗ وَكَ تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِّ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّهَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ اَنُزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَاءَنَاْ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كُفَّا وُاكْمَتُكِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَّذِنَاءً صُمٌّ بُكُمٌ عُنُيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يَاكُّهُا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِنُ طِيّباتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَاشْكُرُوا بِلّٰهِ إِنْ كُنْنُكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ

# حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالتَّهَمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَكُن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُثُّمُونَ مَا آنُزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا الْوَلِيكَ مَا يَأْكُلُونَ فِيُ بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِّيُهِمْ ۚ وَلَهُمُ عَنَاكُ ٱلِيُمُ ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّالَكَ بِٱلْهُلَاي وَالْعَنَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَكَأَ ٱصُبَرَهُمُ عَلَى النَّارِ ٢ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتْبِ لَفِيُ شِقَاقِ بَعِيْدٍ فَلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ وَالْمُلْلِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَالْتَبِيِّنَ ۗ وَالنَّبِيِّنَ ۗ وَالْتَالَ عَلَى حُبِّه ذَوِي الْقُرُ لِي وَالْيَتْنَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّآبِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّاوَةَ وَ أَنَّى الزُّكُوةَ وَ الْبُوفُونَ بِعَهُدِ هِمْ إِذَا عُهَدُ وَا وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولِيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا ۚ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞



# يَايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ٱلْحُرُّ الْحُرِّ وَالْعَبْلُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَىٰ فَكَنْ عُفِي لَهُ مِنْ اَخِيْدٍ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُونِ وَادّاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰ إِلَى تَخْفِيْفٌ صِّنُ رَّبِكُمُ وَرَحْمَةً فَنَنَ اعْتَلَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَنَاابٌ ٱلِيُمْ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُونِ حَقًّاعَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿ فَمَنْ بَدَّ لَكُ بَعْدَ مَا سَمِعَكُ فَإِنَّهَا إِثْمُكُ عَلَى الَّذِينَ يُبَرِّ لُوْنَكُ إِنَّ اللَّهَ سَمِينَعٌ عَلِيْمٌ ﴿ فَنَنْ خَافَ مِنْ مُّوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَّا فَأَصُلَحَ بَيْنَهُمُ فَكُرَّ إِثْمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُا كُرِّبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُرِّبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ أَيَّامًا مَّعُدُو وَلَتٍ فَكُنَّ كَانَ مِنْكُثُرِ ثَمِرِيْضًا ٱوُعَلَى سَفَرِ فَعِثَّاةٌ قِنُ ٱيَّامِرِ أُخَرُّ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَكُ فِنُ يَتُّ طَعَامُ مِسْكِيْنِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا هُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ ١



شَهُرُرَمَضَانَ الَّذِينَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ نْتٍ مِّنَ الْهُلٰي وَالْفُرُقَانَ فَكُنَّ شَبِهِدَ مِنْكُمُ الشُّهُرَ يُمُكُ ۚ وَمَنَ كَانَ مَرِيُضًا ٱوۡعَلٰى سَفَرِ فَعِتَّاةٌ مِّنُ ٱيَّامِ خَرِّ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَلِا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِتَّاةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَاللَّهُ وَلَعَلَّكُهُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِينٌ أَجِيبُ دَعُومٌ التَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِينُبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُلُونَ ٥ ُحِلُّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآ بِكُمُ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُثُرُ وَانْتُثُرُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ ٱتَّكُثُر كُنْتُمُ تَخْتَانُوْنَ ٱنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ ۚ فَالْأَنَ بَاشِرُوٰهُنَّ وَا بُتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُنُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجْرِّ ثُمِّ ٱتِبُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُ قُنَّ وَأَنْتُمُ غَكِفُونٌ فِي الْمُسْجِيرٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَا تَقُمَّ بُوْهَا ۗ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُّونَ ١



وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمُوَالَكُمُ بِيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيُقًا مِّنْ ٱمُوالِ النَّاسِ لْإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنُ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وُتَ مِنُ ٱبُوابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَكَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ىكُوْا أَإِنَّ اللهَ كَا يُحِبُّ الْمُعْتَىٰ يُنَ ۞ لْوُهُمْ حَيْثُ تُقِفْتُمُوْهُمْ وَآخُورُجُوْهُمْ مِّنَ أَخْرَجُوْكُمُ وَالْفِئْنَةُ أَشَاتُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا لْمُوْهُمْ حِنْكَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمُ فِيْءَ فَإِنْ قَتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوهُمُ ۚ كَنَا لِكَ جَزَاءُ لْكُفِرِيْنَ ۞ فَإِنِ انْتَهَوُ ا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَ قَٰتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً ۚ وَيَكُونَ الرِّينُ بِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوُا فَلَا عُنْ وَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿









لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضَلًّا مِّنُ رَّبِّكُمْ فَإِذَآ اَفَضُـتُمُ مِّنُ عَرَفْتٍ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنْكَ لْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" وَاذْكُرُ وْلا كَمَّا هَال كُمْ وَإِنْ كُنْتُمُ مِّنُ قَبُلِهِ كَمِنَ الضَّآلِيْنَ ۞ ثُمَّ إَفِيضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مِّنَاسِكَكُمْ فَاذُكُمُ وَا اللَّهَ كَنِ كُرِكُمُ الْبَاءَكُمُ ٱوُ ٱشَكَّ ذِكُمَّ ٱ فَيِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ أَتِنَا فِي النُّونَيَا وَمَا لَكُ فِي الْلَاخِرَةِ مِنُ خَلَاقٍ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنُ يُقُولُ رَبَّنَأَ أَتِنَا فِي النُّ نُيَّا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَنَابَ النَّارِ ۞ أُولِّيكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيَّ ٱيَّامِ مَّعُدُوْدُتٍ ۚ فَكُنَّ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ فَكَرَّ إِثُمَ عَلَيْهِ \* وَمَنْ تَاخَّرُ فَلا إِنْهُ عَلَيْهِ "لِمَنِ اتَّقَيّْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞



وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِنُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ ٱلَٰٓتُ الْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ \* وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلًا لَهُ اتَّنِي اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ لَّ لَبِئْسَ الْبِهَادُ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ۚ وَاللَّهُ رَءُونَ ۖ بِالْعِبَادِ ۞ لَيَايُّهَا الَّذِيْنَ مَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِرِكَا فَيَا قَا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ لشَّيُطِنَّ إِنَّهُ لَكُثُر عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنَ بَعُينِ مَا جَاءَ تُكُمُّ الْبَيِّنْتُ فَاعُلَمُّوْا اَنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ هَـلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنُ يَّأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُكُلِ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلْبِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمُو ۚ وَالْيَالِيكَةُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَي سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يُلَ كُمُ الْكِينَاهُمُ مِّنُ أَيْدٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُّبَرِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ











# فِي النُّانَيَا وَالْإِخِرَةِ ۚ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوٰهُمْ فَإِخُوانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشُرِكَةٍ وَّلُوْ أَعْجَبَنْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبُنَّ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّنُ مُّشْرِكِ وَّكُو ٱعْجَبَكُمْ أُولِيكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوۤا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ الْيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذَّى ۚ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَآ ؤُكُهُ حَرُثُ لَكُهُ ۗ فَأَتُوا حَرْثَكُهُ اللَّى شِغُتُهُ وَقَالَمُوا لِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا ٱنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَاةً لِّلَايْمَانِكُمُ أَنْ تَكِرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصُلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿



لَا يُؤَاخِنُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيَّ آيُمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِنُكُمُ بِمَا كُسَبَتُ قُلُوْبُكُمُر ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنُ نِسَا بِهِمْ تَرَبُّصُ ٱرْبَعَةِ ٱشْهُرِ ۚ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْرٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنُ يَّكُتُنُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِيَّ اَرُحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ۚ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوَّا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَكَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ۚ أَلَطَّلَاقُ مَرَّتٰنٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعُمُ وْفِ وُ تَسُرِيُحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ إَنْ تَاٰخُذُوا مِمَّا ْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّاآنُ يَّخَافَأَ ٱلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْتَكُتُ بِهِ تِلْكَ حُكُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَكُوهَا وَمَنُ يَّتَعَكَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ 🕾



## فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِ زَوُجًا غَيْرَةُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنُ يَّتَرَاجَعَا ٓ إِنْ ظَنَّا آنُ يُّقِيمًا حُدُوْدَ اللهِ وَتِلْكَ حُـُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْـُكُمُوْنَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقُ تُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْمُ وُفٍ ٱوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْمُ وْفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْمُ وْفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَامًا لِتَعُتَّدُوا وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوۤ اللَّهِ اللَّهِ هُزُوًّا ۚ وَاذْكُرُوۡ الْعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنُزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقُ تُمُ النِّسَاءَ فَبَكَغُنَّ ٱجَلَهُنَّ فَلَا تَغْضُلُوْهُنَّ أَنُ يَّنُكِحُنَ ٱزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُمُ بِالْمَعُرُونِ ۚ ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ ذَٰلِكُمُ أَذُكُى لَكُثُمُ وَأَطْهَرُ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞

وَالْوَالِلْتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ خَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسٌ إِلَّا وُسُعَهَا ۚ لَا تُضَاَّرٌ وَالِدَةٌ ۚ بِوَلَيْهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَيِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًّا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدُ تُكُمُ أَنْ تَشْتَرُضِعُوٓا ٱوۡلادَكُمُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّهُتُمُ مِّمَّا اٰتَيْتُمُ بِالْمَعْرُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَالَّيْنِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَنَارُوْنَ أَزُواجًا يَّتَرَّبَّصُنَ بِٱنْفُسِمِنَّ أرْبَعَةَ ٱشُهُرٍ وَّعَشُرًّا ۚ فَإِذَا بَلَغُنَ ٱجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمًا فَعَلْنَ فِي ٓ اَنْفُسِمِنَّ بِالْمَعْرُونِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ ٱكْنَـنُتُهُ فِي ٓ ٱنْفُسِكُمُ عَلِمَ اللَّهُ ٱتَّكُمُ سَتَنْكُرُونَهُ فَي وَلَكِنَ لَّا تُوَاعِدُ وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۚ وَلَا تَعُزِمُوا عُقْدَةً التِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغُ الْكِتْبُ اَجَلَكُ ۚ وَاعْلَمُوٓا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ ٱنْفُسِكُمْ فَاحْنَارُولُا ۚ وَاعْلَمُوۤا آنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيبُمٌّ ﴿



لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَمَشُّوهُنَّ اَوُ تَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوٰهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَارُهُ وَعَلَى لْمُقْتِرِ قَكَارُكُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ١ وَإِنَّ طَلَّقَتُمُ وُهُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَكَسُّوهُنَّ وَقَلُ فَرَضُتُهُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا آنُ يَعْفُوْنَ أَوُ يَعْفُوا الَّذِينُ بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعُفُوٓا اَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضَلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ۗ وَقُوْمُوا بِلَّهِ قَنِتِينَ ۞ فَإِنُ خِفُتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا ۚ فَإِذَاۤ آمِنْتُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَنَارُونَ أَنُهُ وَاجًا ۗ قَصِيَّةً لِّهَ نُهُ وَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعُرُونٍ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۗ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ إِالْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴿ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْبِيِّهِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿



وَقَالَ لَهُمُ نَبِيتُهُمُ إِنَّ أَيَةً مُلْكِهَ أَنْ يَأْتِيُّكُمُ التَّابُونُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْمُوْسَى وَالْ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمُلْبِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَكَتَّا فَصَلَ طَالُونُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَكُنُ شَرِبَ مِنْكُ فَكُيْسَ مِنِينٌ وَمَنْ لَّهُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّينَ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً إِبِيرِهِ فَشَرِبُوا مِنْكُ إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ فَلَيَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَدٌ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُ مُرِمُّلْقُوا اللَّهِ كَمُرْصِّنُ فِئَةٍ قَلِيُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ۞ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْا رَبَّنَآ ٱفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرً وَّ ثَبِّتُ اَقُدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ فَهَزَمُوهُمُ بِإِذْنِ اللَّهِ " وَقَتَلَ دَاؤِدُ جَالُوْتَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُ مِتَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوُلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَغْضِ لَّفُسَكَاتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضَلِ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ تِلْكَ لْتُ اللهِ نَتُكُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿





الْبَيِّنْتِ وَآيَّدُ نْكُ بِرُوْجِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ

مِنُّ بَعْدِهِمُ مِّنَّ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا

فَمِنْهُمُ مِّنَ امَنَ وَمِنْهُمُ مِّنَ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَالُوْآ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِينُ فَي آيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓا آنُفِقُوْا

مِمَّا رَزَقُنْكُمُ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَّأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ

وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظُّلِلُونَ ۞ اَللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُونَ

ٱلْحَيُّ الْقَيَّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَكَ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا

فِي الْكُرُضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَا ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَيَعْلَمُ مَا

بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ

اِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَثُوْدُهُ حِفْظُهُمَّا

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لِآ اِكْرَاهَ فِي الرِّينِ ۗ قَدْتُكِينَ الرُّشُكُ

مِنَ الْغَيِّ فَكُنَّ يَكُفُرُ بِالطَّاعُونِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ

بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ٥



كَلُّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ الْمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُلِتِ لنُّورِهُ وَالَّذِينَ كُفَرُوٓا ٱوْلِيَّكُهُمُ الطَّاعُوْتُ يُخْرِجُوْنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُلُتِ ۚ أُولَيِّكَ ٱصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُـمُر فِيْهُ خْلِدُونَ ۚ أَلَمْ تَكُر إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبُرْهِ هَر فِي رَبِّ نُ اللهُ اللهُ الْمُلُكُ وَاذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّي ا بُحْي وَيُمِينُتُ ۚ قَالَ أَنَا أُحْي وَأُمِينُ ۚ قَالَ إِبُرْهِمُ فَإِنَّ الله يَأْتِيُ بِالشَّمُسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ نَبُهِتَ الَّذِي كُفَرَرٌ وَاللَّهُ لَا يَهُرِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وْ كَالَّذِيٰ مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ نَىٰ يُحْمِي هٰذِيهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّرَ بَعَثَاهُ ۚ قَالَ كُهُ لِبِثُتَ ۚ قَالَ لِبِثُتُ يَوْمًا ٱوۡبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلُ لَّبِثُتَ مِائَةَ عَامِرِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ثُرُ يَتَسَنَّكُ ۚ وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَّةً لِّلنَّاسِ انْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَا لَحُمَّا فَلَمَّا نَبَيِّنَ لَكُ ۚ قَالَ آعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَرِ يُرُّ ﴿







وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثُبِينًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمُ كَمَّثُلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ ٱصَابَهَا وَابِلُّ فَأَتَتُ أَكُلُهَا ضِعُفَيُنَ فَإِنْ لَّهُ يُصِبُهَا وَإِبِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ أَيُودُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنُ نَّخِيُلٍ وَّاعُنَابِ تَجْرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُّ لَهُ فِيْهَا مِنُ كُلِّ الشَّمَاتِ ۚ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ ۗ فَأَصَابَهَا وَعُصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْالِيتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ أَنَّ لِيَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا ٱنْفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِيَّاۤ ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِالْحِنِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ \* وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥ ٱلشَّيْطُنُ يَعِيْكُكُمُ الْفَقْلَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِنُكُمُ مُّغُفِيَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيُمُّ ﴿ يُّؤُتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤُتِي الْحِكْمَةَ فَقَلْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۚ وَمَا يَـذَّكُّ لِكَّ أُولُوا الْآلْبَابِ ﴿

وَمَا اَنْفَقُتُمُ مِّنُ نَّفَقَةٍ آوُ نَذَرُتُمْ مِّنُ نَّدُر فَإِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ أَنْصَابِهِ ۞ إِنَّ تُبُكُوا الصَّكَاقُتِ فَنِعِمًّا هِيَ ۚ وَإِنَّ تُخُفُّوُهَـا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَى آءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمُ ۚ وَيُكَفِّنُ عَنْكُمُ مِّنُ سَيِّاٰتِكُمُ ۚ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوُنَ خَبِيُرٌ ۞ لَيُسَ عَكَيْكَ هُلُامِهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمُ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاَّءَ وَجُهِ اللَّهِ ۚ وَمَا ثُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُّوكَّ اِلَيْكُمُ وَٱنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَىٰ إِ الَّذِيْنَ أَحْصِرُوا سَبِينُلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْكَرُمِ ضَ هُمُرِ الْجَاهِـلُ اَغُنِيّاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعُرِفُهُمُ يُمْهُمُونَ لَا يَسُكُلُونَ النَّاسَ الْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيُمُّ ﴿ أَكْنِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سِرًّا وَّعَكَرِنِيَةً فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْهَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خَوْتٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ۗ





الَّذِينَ يَاْ كُلُوْنَ الرِّلْوِا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوٓا إِنَّهَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا مُوَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّنُ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَٱمُرُهَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ أَصْعِبُ النَّارِ ۚ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞ يُنْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُربِي الصِّكَ قُتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزُّكُوةَ لَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمُ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ يَاكِنُهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمُرْ مُّؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ لَّهُر تَفْعَلُواْ فَالْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبُتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُهُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَاتَّقَوْ ا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى للهِ " ثُمَّرُ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ فَ





لَيَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا تَكَالِيَنْتُمْ بِكَيْنِ إِلَّى أَجَلِ مُّسَمًّى فَاكْتُبُولُو وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ" وَلا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكُنُّبُ كُمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُّبُ ۚ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَكَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّكُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا مُتَطِيْعُ أَنُ يُنُولُ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُولِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيُدَايُنِ مِنُ رِّجَالِكُثُرُ فَإِنُ لَّهُ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّامُواَتْنِ مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُوَاءِ اَنْ تَضِلُّ إِحُامُهُمَا فَتُنَكِّرُ إِحْلَامُهَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوْاَ اَنْ تَكْتُنُوهُ صَغِيْرًا اَوْكَبِيْرًا إِلَّى اَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ ٱقُسَطُ عِنْكَ اللَّهِ وَٱقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَٱدْنَى ٱلَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا آنُ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُثُرِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ الَّا تُكْتُبُوْهَا وَاشْهِدُ وَالْشِهِدُ وَالْأِلْمَالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ كَاتِبٌ وَلا شَهِيُدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّكَ فُسُونًا بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُ ۗ

WENT OF THE PARTY OF THE PARTY

وَ إِنْ كُنْنَتُمُ عَلَى سَفَيِرٍ وَّلَمُ تَجِدُ وُا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعُضُكُمُ بَعُضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ آمَانَتَكُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكُتُمُهَا فَإِنَّكَ الْإِمُّ قُلْبُكُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ فَاللَّهِ مَا فِي السَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِيَّ ٱنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَغُفِمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَّبِكُتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَٱطَعْنَا عُفْمُ انَكَ رَبَّنَا وَالِّيْكَ الْمَصِيْرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَيَتُ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّآ إِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصُمَّا كُمَّا حَمَلْتَكُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ ۚ وَاعْفِي لَنَا ۗ ۗ وَالْهُ حَمْنًا اللَّهُ أَنْتُ مَولَلْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ فَ

### (إيَاتُهَا (٢٠٠) ﴿ إِنَّ سُوْرَةُ إلى عِمْرِنَ مَدَنِيَّةً ﴾ ﴿ زُكُوْعَاتُهَا ٢٠٠) بِسُــِ حِراللهِ الرَّحْبِ لِمِنِ الرَّحِبِيْمِ الَّيِّرَ فِي اللَّهُ لِآلِكُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ قُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ الْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَانْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ فَ مِنُ قَبُلُ هُنَّى لِلنَّاسِ وَانْزُلَ الْفُرْقَانَ أَلِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْتِ اللَّهِ لَهُمُ عَنَابٌ شَرِينٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ قُ هُوَ الَّذِي يُصِوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ الْيَتُ مُّحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّر الْكِتٰبِ وَانْخَرُ مُتَشْبِهِكُ ۚ فَاكَّمَا الَّذِيْنَ فِيُ قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءُ الْفِتُنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعُلَمُ تَأُويُلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّا بِمِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَنَّكُرُ إِلَّا ٱولُوا الْاَلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبَنَا بَعُمَا إِذْ هَمَايْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَّدُنُكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ آنُتَ الْوَهَّابُ ٥







لَّنِ يُنَّ يَقُوْلُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ الْمَنَّا فَاغُفِمْ لَنَا ذُنُوْبِنَا وَقِنَا عَنَابَ النَّارِقَ ٱلصَّبِرِينَ وَالصَّيِقِينَ وَالطَّيْقِينَ وَالْقُنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ ۞ شَهِمَ اللَّهُ ٱنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلَّهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لآرالهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ أَنَّ الرِّينَ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْدَ اللَّهِ الْرِسُلَامُ " وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا بَعُنِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمُ ۚ وَمَنْ يَكُفُنُ بِالْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّونَكَ فَقُلْ سُلَمْتُ وَجُهِيَ بِلْهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوْتُوا لْكِتْبَ وَالْأُمِّةِ بَيْنَ ءَاسُلَمْتُكُرٌ فَإِنْ اَسُلَمُوُا فَقَى اهْتَكَوْأَ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ الْمِالْعِبَادِ قَ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْبِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ يِعَنَابِ ٱلِيُمِ ۞ أُولِّيكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ نُعْمَالُهُمْ فِي النُّانْيَا وَالْاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ مِّنُ نُصِرِيْنَ ٥





## لَهُ تَكَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِينُبًّا مِّنَ الْكِتْبِ يُدُعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْوِضُونَ 🕲 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْالَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَتٍّ وَغَرَّهُمُ فِنْ دِيْنِهِمُ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُا لِيَوْمِ ۚ لَا رَيْبَ فِيْكِ ۗ وَوُفِيِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ اللَّهُمِّ فَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنِ لُّ مَنْ تَشَاءُ إِبِيَرِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ۞ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِحُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَتُخْرِحُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَقِّ وَتَرُزُقُ مَنْ تَشَاَّءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ ٱوْلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنُ يَّفُعُلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَنُ تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُفْلَةً وَيُحَنِّدُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْبَصِيْرُ ۞ قُلُ إِنْ تَخْفُواْ مَا فِي صُلُورِكُمُ أَوْتُبُدُولُا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ عَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥



يَوْمَر تَجِنُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ فُّخُضَرًا اللهِ عَلَيْتُ وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ۚ تُودُّ لَوُ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ اَمَنَّا بَعِيْنَا ۗ وَيُ اللهُ نَفْسَةٌ وَاللَّهُ رَءُونَ إِلْعِبَادِ أَ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِيُ يُخْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ قُلُ اَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ ١ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرُهِيْمَ وَأَلَ عِمُونَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعُضُهَا مِنُ بَعُضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُمُّ ۚ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِّ إِنِّي نَنَارُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۚ إِنَّكَ آنْتَ السِّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعُتُهَآ أَنُثَىٰ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَكَيْسَ النَّكُو كَالُانُثُمُّ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَحَ وَإِنِّي ٱلْحِينُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ۞ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكُفَّلُهَا زُكُرِيًّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيَّا الْبِحُرَابُ وَجَرَعِنُهُ هَا رِزُقًا ۚ قَالَ لِيَرْبَعِ ا نَّى لَكِ هٰذَا قَالَتُ هُوَمِنُ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٥

## هُنَا لِكَ دَعَا زُكِرِيًّا رَبَّكَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنْ لَّدُنْكَ رِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ التَّكَاءِ ۞ فَنَادَتُكُ الْمُلَيِّكَةُ وَهُوَ إِحْرٌ يُّصِلِّلُ فِي الْبِحُرَابِ ۗ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَيِّقًا كُلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّقَلْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامُرَاتِيْ عَاقِرٌّ قَالَ كَنْ لِكَ اللَّهُ يَفُعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيَ أَيَةً "قَالَ ايْتُكَ ٱلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَةَ ٱيَّامِرِ إِلَّا رَمُزَّا وَاذْكُرُ كَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحُ بِالْعَثِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۚ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْلِكَةُ لِمُرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْلُ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْلُ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِينَنَ ۞ لِمَرْيَحُمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِينُ وَارْكَعِيْ مَعَ لرُّكِعِيْنَ ۞ ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبُآءِ الْغَيْبِ نُوُحِيْهِ إِلَيْكُ ۚ وَمَا ئُنْتَ لَنَايُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَامَهُمُ ٱيُّهُمْ يَكُفُلُ مَ لُّنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلِّيكَةُ لِمَرْيَهُ تَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اللهُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ رُيَهُ وَجِيُهًا فِي النُّانُيَا وَالْإِخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ



وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكُهُلًّا وَّمِنَ الصّْلِحِينَ۞ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَكَنَّ وَّلَهُ يَنْسَسُنِي بَشَرٌ ۚ قَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَىةَ وَالْإِنْجُيْلَ ۚ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيْ اِسُرَآءِ يُلُ ۚ أَنِّي ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ أَنِّي ٓ ٱخُلُقُ لَكُثُرُ مِنَ الطِّيُنِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَٱبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْإَبْرَصَ وَانْحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأُنَبِّئُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَتَّ خِرُونَ فِي أُنْيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَدُّ تُكُثُرُ إِنْ كُنْتُدُر مُّؤُمِنِينَ ۚ وَمُصَرِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَهَى ۖ مِنَ التَّوْرُىةِ وَلِأُحِلُّ لَكُمْ بَغْضَ الَّذِي يُومِّ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ يَةٍ مِّنْ زَيْكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرُبُّكُمُ فَاعْبُكُ وَكُو ۚ هٰذَا صِمَاطٌ مُّسْتَقِيْدٌ ۞ فَلَمَّاۤ ٱحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ لَكُفُنَ قَالَ مَنُ أَنْصَارِئَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَايِ يُوْنَ نَحْنُ ٱنْصَارُ اللَّهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَا آنُزُلْتَ وَاتَّبَعُنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشِّهِدِينَ ١



وَمَكُنُوا وَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلِكِرِيْنَ فَي إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى إِنَّىٰ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّمُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُولَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَاةِ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُ فَاحْكُمُ بَيْنَكُمُ فِيْمَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَنِّ بُهُمُ عَنَابًا شَرِينًا فِي التُّمنيَا وَالْإِخِرَةِ وَمَا لَهُمُ مِّنُ نَّصِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَهُمُ مِّنُ نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُونِّقِيهُمُ أَجُوْرَاهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ ذٰلِكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَلِتِ وَالنِّ كُرُ الْحَكِيْمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمٌ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّك فَلَا تُكُنُ مِّنَ الْمُنْ تَرِيْنَ ۞ فَكُنُ حَاجَّكَ فِيْءِ مِنُ بَعْدِ مَا جَاءًكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَنُوعُ ٱبْنَاءَنَا وَٱبْنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ كُمُ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمُ ۚ ثُمَّ نَبْتُهِلُ فَلَجُعَلُ لَّعُنْتَ اللَّهِ عَلَى الْكُنِ بِيْنَ ۞ إِنَّ لِمْنَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ \* وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَنِ يُزُ الْحَكِيْمُ ۞



فَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ إِبِالْمُفْسِرِيْنَ ﴿ قُلْ لِمَاهُ لَا لْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو الَّهِ نَعُبُكُ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُمِيكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا نُمْ بَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَا وُا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَاكُهُلَ الْكِتْبِ لِمَر تُحَاجُّونَ فِي ٓ إِبْرَهِيْمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيُلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ لَمَانُتُمُ لَمُؤُلِّاءِ حَاجَجُتُمُ فِيُمَا لَكُمْ بِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُوْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ اِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْمَانِيًّا وَّلَكِنَ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِابُرْهِيُمَ لَكَّذِيْنَ تَّبَعُونُهُ وَهٰنَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا ۚ وَاللَّهُ وَإِلَّا لْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَدَّتُ طَّآبِهَةٌ مِّنْ اَهُلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُوْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ لِكَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّتِ اللَّهِ وَآنُتُمُ تَشْهَدُونَ ٥





وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلُوٰنَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتْبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ الْكِتْبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْهِ اللهِ وَمَا هُوَمِنُ عِنْدِ اللهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ۞ مَا كَانَ لِبَشِرِ أَنْ يُّؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِيُّ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ كُوْنُواْ رَبّْنِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْنُتُمْ تَدُرُسُونَ ۗ فَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنُ تَتَّخِنُوا الْمَلِيْكَةَ وَالنَّبِيِّنَ ٱرْبَابًا ۚ أَيَا مُرْكُمُ بِالْكُفُمِ بَعْمَ إِذْ ٱنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ٥ وَاذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُمْ مِّنُ كِتْبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّرَ جَاءَكُو رَسُولٌ مُّصَيِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّكُ ۚ قَالَ ءَاقُرُرْتُهُ وَاخَذُنُّكُمُ عَلَى ذٰلِكُهُ إِصْمِينٌ قَالُوٓا ٱقْرَرُنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُ وَا وَٱنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشُّهِرِينَ ۞ فَكُنُ تَوَلَّى بَعُكَ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفْسِقُوْنَ ۞ اَفَغَايُرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبُغُوْنَ وَلَكَ آسُلَمَ مَنُ فِي السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرُهًا وَّالِّيْهِ يُرْجَعُونَ ١



قُلُ اٰمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَالسَّلْعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْلِى وَعِيْسِي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّتِبِهِمُ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَبِ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ وَمَنْ يَنْبَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكُنَّ يُّقُبُلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞ كَيْفَ يَهْرِي اللهُ قَوْمًا كُفَرُوا بَعْنَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِنُ وَا آنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ۞ أُولِيكَ جَزَآؤُهُمُ إَنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ اللهِ وَالْمَلَيِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمُعِيْنَ أَنْ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ فَي إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ وَٱصْلَحُوا اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمُ ثُمِّرِ ازْدَادُوْا كُفْلًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُّ وَاوْلِيكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفًّارٌ فَكُنْ يُّقُبَلَ مِنْ آحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِافْتَلَى هِ أُولِيكَ لَهُمْ عَنَابٌ الِيْمُ وَكَمَا لَهُمُ مِنْ نُصِرِينَ فَ













وَيِتْلِهِ مَا فِي السَّلْمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُتُرْجَعُ لْأُمُورُ فَي كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ لُمُعُرُّوُفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ امَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ ٱكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ كُنْ يَضُرُّونُكُمُ إِلَّا آذًى ۚ وَإِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُولُّوْكُمُ الْأَدْبَارُّ ثُمَّ لَا يُنْصَرُّونَ ﴿ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ النِّ لَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤا إِلَّا بِحَبُلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ لْمُسُكِّنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوْا يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْكَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذٰلِكَ بِمَا عَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ فَ نَيْسُوا سَوَاءً مِنَ آهُـلِ الْكِتٰبِ أُمَّكُّ قَايِمَةٌ يَتُكُونَ لَيْتِ اللَّهِ أَنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ ۚ وَأُولَيْكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَمُمَّا يَفُعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَكَنُ يُكُفَرُونُهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۖ بِالْمُتَّقِينَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كُفَّرُوا كُنُ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ ٱوْلَادُهُمْ صِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَالْوِلِيكَ ٱصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ۗ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَلُوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمُ فَأَهُلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ يَأَلُّهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنَ دُوْنِكُمْ لَا يَاٰلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُّوْا مَا عَنِتُّهُ ۚ قُلْ بَكَتِ الْبَغْضَاءُ مِنُ ٱفْوَاهِمَ ۚ وَمَا تُخْفِيٰ صُلُورُهُمُ 'كُبُرُ قُنُ بَيِّنًا كُكُرُ الْإِيتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿ هَا نَتُمُ الْوَلَا تُحِبُّوْنَهُمُ وَلَا يُحِبُّوُنَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوَّا الْمَنَّا ﴾ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلُ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ ۚ إِنَّ اتِّ الصُُّكُورِ ﴿ إِنْ تَنْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّكَةٌ يَّفُرَحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تَصُبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُهُ كُثُر كَيْنُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ أَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ



إِذْ هَمَّتُ طَّآبِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنُ تَفْشَلًا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۚ وَعَلَ اللهِ فَلْيَتُوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَالُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَلَارٍ وَّانْتُمُ اَذِلَّةً ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ كُنُ يَكُفِيَكُمُ إِنْ يُبِتَّاكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلْثَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلِّيكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ بَكَيْ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمُ مِّنُ فَوْرِهِمُ هٰذَا يُمُورُدُكُمُ رَبُّكُمُ مِخَمُسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْلِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ الْمَالِيكَةِ مُسَوِّمِيْنَ الْمَالِيكةِ مُسَوِّمِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُوٰى لَكُهُ وَلِتَظْمَرِينَّ قُلُوْبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كُفُرُوٓ اللَّهُ يَكُبِتَهُمُ فَيَنْقَلِبُوْا خَابِبِيْنَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَنِّ بَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظْلِمُونَ ۞ وَيِتُّكِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَيْغُفِمُ لِمَنُ يَشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنُ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوا أَضُعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي ٓ أُعِدَّتُ لِلْكُفِي يْنَ ۚ وَٱطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۗ





وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلْوٰتُ وَ الْأَكُمُ ضُ ۗ أُعِـ تَكُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُنُفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِيهِ بَنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً آوْظَلَمُوٓا ٱنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنُأْنُوبِهِمُ وَمَنُ يَغُفِرُ النُّانُوْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَهُ يُصِرُّوُا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أُولِيكَ جَزَا وُهُمُ مَّغُفِهَ مَّغُفِهَ مُّ مِنْ رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْإَنْهَارُ خَلِييُنَ فِيْهَا ۗ وَنِعُمَ أَجُرُ الْعُبِمِلِيْنَ أَنَّ قَالُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ هٰنَا بَيَانٌ لِلتَّاسِ وَهُنَّى وَّمَوُعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ وَلَا نَهِنُوا وَلا تَعْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ قُوْمِنِينَ ﴿ إِنْ يَبْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَلْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْكَيَّامُ نُكَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا وَيَتَّخِنَ مِنْكُمُ شُهَدَاءً ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيئِنَ ﴿

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَفِينِ ﴿ اَمْهُ حَسِبُتُمْ أَنُ تَلُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَى وُا مِنْكُثُرُ وَيَعْلَمُ الصِّيرِينَ ﴿ وَلَقَالُ كُنْتُمُ تُمَنَّوْنَ لُمُوْتَ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۚ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ ۗ وَ أَنْ تُمُو تَنْظُرُونَ فَ وَمَا هُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ لرُّسُلُ أَفَأْيِنُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُهُ عَلَى أَعُقَابِكُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُقَابِكُهُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا ۚ وَسَيَجُزِي اللهُ الشُّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنُ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلًا ۚ وَمَنَ يُّرِدُ ثَوَابَ اللَّهُنُيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنَ يُّرِدُ ثُوَابَ الْاخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجُزِي الشُّكِرِيْنَ ﴿ وَكَايِّنُ مِّنُ نَبِيِّ قُتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَهَا وَهَنُوا لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا سْتَكَانُوا واللهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِئَ آصُرِنَا وَتُبِّتُ ٱقُلَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿







ثُمِّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ بَعْدِ الْغَيِّر آمَنَةً نَّعَاسًا يَّغُشَى طَايِفَةً مِّنْكُمُ وَطَا بِفَةً قُلُ الْمُتَتَهُمُ انْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ لِيَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِمِنْ شَيْءٍ قُلُ إِنَّ الْأَمْرُكُلَّكَ مِلَّهِ يُخْفُونَ فِنْ آنْفُسِهِمْ قَالَا يُبْدُونَ لَكَ أَنْفُسِهِمْ قَالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِشَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۚ قُلُ لَّوَكُنْتُمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرْزَ الَّذِي يُنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَرِّضَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيُمْ إِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِيٰنَ تُولُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِنِ ۚ إِنَّهَا اسْتَزَكُّهُمُ الشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَالُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيُمُّ ﴿ يَآيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَّبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُنَّى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوْاً لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسُرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِ وَيُبِينَتُ اللَّهُ يُحْيِ وَيُبِينَتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَإِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَوْمُتُّمُ لِمَغُفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ©



وَكَبِنُ مُّتُّهُ إِوْ قُتِلْتُهُ لِإِ الَى اللهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ ۚ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّو مِنْ حَوْلِكَ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِنُ يَّنُصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ ۚ وَإِنْ يَّخُذُ لُكُمُ فَكَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمُ مِّنُ بَعُرِهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنُ يَغُلُّ وَمَنُ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ ثُكِّرَ ثُوفًى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ُفَكِنِ اتَّبُعُ رِضُوانَ اللهِ كُنَّنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُولَهُ نَّكُرُّ وَبِئُسَ الْبَصِيْرُ ۞ هُمُر دَرَجْتُ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَقَنُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُوْلًا مِّنُ ٱنْفُسِمِهُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُ لْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ صَلِّي مُّبِيْنِ ۞ أُوَلَتَّا أَصَابَتُكُوْ مُّصِيْبَةٌ قَلْ أَصَبْتُهُ مِّثُلَيْهَا ۚ قُلْتُهُ ۚ ٱلَّٰ هٰذَا قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١



وَمَا آصَابَكُمُ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمُعُن فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أوِادُفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَّا لَّا اتَّبَعُنْكُمْ ۚ هُمُ لِلْكُفُ وُمَبِينٍ ٱقُرَبُ مِنُهُمُ لِلْإِيْمَانَ يَقُولُونَ بِٱفْوَاهِهِمُ مَّا كَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا يَكُمُّونَ ۚ أَكِّنِينَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُوا لَوُ ٱطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۚ قُلُ فَادُرَءُوا عَنُ ٱنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ طَيِ قِيْنَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا لَٰكِ اَحْيَاءٌ عِنْكَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِمَآ اللَّهُ مُرُ اللَّهُ مِنُ فَضَلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا هِمُ مِّنُ خَلْفِهِمُ ۚ ٱلَّاخَوْتُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ١٠٠٥ تَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضُلٌّ وَّأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ مُؤْمِنِيْنَ ۚ أَكْنِ يُنَ اسْتَجَابُواْ رِبُّهِ وَالرَّسُولِ مِنَّ بَعُمِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ " لِلَّنِ يُنَ آحُسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُواْ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَنَادَهُمُ رَايُمَانًا ﴿ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ ﴿



6

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّهُ يَمْسَمُهُمُ سُوَّةٌ وَّاتَّبُعُوْ رِضُوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضُلِ عَظِيْمِ ﴿ إِنَّهَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ يَخَوِّفُ ٱولِيآءَ لَا ثَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ۞ وَلَا يَحُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُورَ إِنَّهُمْ لَنُ يَّضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيْنُ اللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَنَاابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓۤ ٱنَّهَا نُكُولُ لَهُمُ خَيْرٌ لِإِنْفُسِهِمُ إِنَّهَا نُمُلِلُ لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْرَ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجُتَمِينُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ "فَأَمِنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجُرَّعَظِيْمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخَلُوْنَ بِمَآ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ أَسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيِثْهِ مِيْرَاثُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيُرٌ ۗ قَ







وَإِذْ آخَنَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تُكْتُمُونَكُ فَنَبَنُّ وَمُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۞لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَكُونَ بِمَا آتُوا وَيُحِبُّونَ آنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمُ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَنَابِ وَلَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ وَيِثْلِهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ۚ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْسِلِ وَالنَّهَارِ، لَأَيْتٍ لِّأُولِي الْكَلْبَابِ أَنَّ الَّذِينَ يَنُكُرُونَ اللَّهَ قِيلُمَّا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيُ خَلُقِ السَّلَوْتِ وَالْكَانُ ضِ ۚ رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هَٰ فَا بَاطِلًا ۚ سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ آخُزَيْتَكُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ أَنْصَارِ ۞ رَبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَبِعُنَا مُنَادِيًّا يُّنَادِيُ لِلْإِيْمَانِ أَنُ أُمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامَتَّا ۚ رَبِّنَا فَاغُفِرُلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكُفِّمُ عَنَّا سَيِّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْآبُرَارِ ﴿



رَبُّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ الْقِيا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا ُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُوْ مِّنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُوْ مِّنْ بَغْضَ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَأُوْذُوا فِي بِيُلِيُ وَقٰتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُلِّقِينَ عَنْهُمُ سَبِيّا تِهِمُ وَلَادُخِلَتَّهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْكَ لا حُسُنُ الثُّوابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي لْبِلَادِ أَمْتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۞ كِنِ الَّذِينَ اتَّقَوُا رَبُّهُمُ لَهُمُ جَنَّتٌ تَجُرِي مِنْ تَحْتِمَا الْاَ نُهْرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا نُزُلًا مِّنَ عِنْدِاللَّهِ ۚ وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبُوارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ لَكُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أُنُزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنُزِلَ إِلَيْهِمُ خُشِعِيْنَ لِللهِ كَا بَشْتَرُوْنَ بِالْيِتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيُلَّا ۚ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱجُرُهُمُ عِنْكَ رِّبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ يَاكُّيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صِّبِرُوۡا وَصَابِرُوۡا وَرَابِطُوا ۗ وَالْبِطُوا ۗ وَالْبِطُوا ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ۚ



## ﴿ رُكُوْعَاتُهَا (١١) } (إَيَاتُهَا (١٠٠) ﴿ يُسُورُةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةً ﴾ يَايُّهُا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍر وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرً وَّنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّـٰنِ يُ تَسَاّءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُرْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَكَيْكُمُ رَقِيْبًا ۞ وَاتُّوا الْيَتْلَى ٱمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَكَّالُوا الْخَبِينَ بِالطَّيِّبِ "وَلَا تَأَكُّلُوٓا الْخَبِينَ بِالطَّيِّبِ" وَلَا تَأَكُّلُوٓا الْخُمُوالَهُمُ إِلَّى أَمُوَالِكُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۞ وَإِنُ خِفْتُهُ ٱلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَــٰتُلٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُهُ ٱلَّا تَعْدِ لُوُا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ آيُمَا نُكُثُرٌ ذٰلِكَ آدُنَّى أَلَّا تَعُولُوا ۞ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُّ قَٰتِهِنَّ نِحُلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُولُهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا ٥ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ آمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيلِمًّا وَّارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُونًا ۞

لمي حَثَّى إِذَا بَكَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنُ أَنَسُ ثُمُّ مِّنُهُمُ رُشُدًا فَادُ فَعُوَّا إِلَيْهِمُ ٱمْوَالَهُمُ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَا وَّبِدَامًا أَنْ يَكْبَرُوا أَوْمَنُ كَانَ غَنتً لْيَسْتَعُفِفُ ۚ وَمَنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُرُونِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمُ اللهِ حَسِيْبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ لُوَالِلَانِ وَالْأَقْرَبُونَ " وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَكُوكَ الْوَالِـلَانِ وَالْأَقْكُرُبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيْبًا مُّفُرُونَهًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْبَةَ أُولُوا الْقُرُ لِي وَالْيَهُ لِمِي وَالْمُسْكِينُ فَأَرْنُ قُوْهُمُ مِّنْهُ لَهُمُ قُوْلًا مُّعُرُونًا ۞ وَلَيَخُشُ الَّانِينَ لَوْ تَكَرُّوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُيِّ يَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ "فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوْا قُولًا سَدِينًا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَاٰكُلُوْنَ آمُوَالَ الْيَكْلِي ظُلُمًّا إِنَّهَا كُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمُ نَامًا "وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا قَ



يُوْصِيكُمُ اللهُ فِنَ ٱوْلادِكُمُ لِلنَّاكِرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْتَيَيْنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصُفُ ۚ وَلِاَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِيرِ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَكَ وَكُنَّ فَإِنْ لَّهُ يَكُنُ لَّهُ وَكُنَّ وَّوَرِثَكَةَ ٱبَوْلَا وَلَكُمْ وَّوَرِثَكَةَ ٱبَوْلَا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكَ إِخُونًا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعُرِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا ٓ اَوْدَيْنِ ۚ اَبَاؤُكُمْ وَٱبْنَاؤُكُمْ لَاتَدُرُونَ ٱيُّهُمُ اَقُرَبُ لَكُمُ نَفْعًا ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ٱزُواجُكُمُ إِنْ لَّهُ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَنَّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمًّا تَرَكُنُهُ إِنْ لَّهُ يَكُنُ لَّكُمُ وَلَكَّ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَنَّ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِنَّا وَكِنَّهُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا ٓ اَوْدَيْنِ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَاللَّهُ اَوِ امْرَاتُهُ وَّلَكَ آخٌ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِيرِ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوٓا أَكُثُرَ مِنُ ذٰلِكَ فَهُمُ شُرَكًا ۚ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوطَى بِهَآ وُدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ حَلِيْمٌ شَ





لَيَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمُرانَ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَّا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَنُهَبُوا بِبَعْضِ مَاۤ اتَيْتُنُوْهُنَّ اِلَّآ اَنُ يَّاٰتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوٰهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَإِنْ كَرِهُمُّوٰهُنَّ فَعَلَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَّ يَجُعَلَ اللَّهُ فِيْءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۞ وَإِنْ أَرُدُتُّكُمُ اسْتِبُدَالَ زُوجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاتَّيْتُكُمُ إِحُلَاهُنَّ قِنُطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَكَ بُهْتَانًا وَّاثْمًا مُّبِينًا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُنُونَكُ وَقَلُ اَفُطَى بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضٍ وَّاخَذُنَ وَنُكُمُ مِّينَتَاقًا غَلِيْظًا ۞ وَلَا تَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ أَبَآ وُكُوْ مِّنَ النِّسَآ وِالَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّكَ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقُتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُورُ وَبَنْتُكُورُ وَ آخَوْتُكُورُ وَعَلَّمْتُكُورُ وَخَلَتُكُورُ وَبَنْتُ الْآخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأُمَّلُهُ لَكُمُ الَّتِيَّ ٱرْضَعْنَكُمُ وَاخَوْتُكُمْ قِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِبُكُمُ الَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنُ نِسَابِكُمُ الَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمُ تَكُوْنُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَابِلُ ٱبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصُلَابِكُمْ وَأَنُ تَجْمَعُوا بَيْنَ نُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا





وَّالْمُحُصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمُ عَلَيْبَ اللهِ عَلَيْكُهُ ۚ وَأُحِلُّ لَكُهُ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُهُ إَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُهُ مُّحُصِنِيْنَ غَيْرٌ مُسْفِحِيْنَ فَهَا اسْتَمْتَعُتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ جُوْرَهُنَّ فَرِيْضَكَّ ۚ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَارْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَمَنَ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصَلْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَايِتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُورٌ بِعَضْكُهُ مِّنْ بَعْضِ فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنْتٍ غَيْرَ مُسْفِطْتٍ وَلا مُتَّخِلْتِ آخُدَانٍ ۚ فَإِذَاۤ ٱخْصِتَ فَإِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَنَابِ فَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُولًا رِّحِيْمٌ فَي يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُسَبِينَ لَكُورُ وَيَهْدِيكُورُ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِينُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمُ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَبِيلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۞ يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا۞



يَايُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنُ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُثُرٌ ۗ وَلَا تَقْتُلُوٓا ٱنْفُسَكُمُرُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُثْرِ رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُنْ وَانَّا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَامًا أُوكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ۞ إِنُ تَجُتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُّلُخُلًّا كَرِيْبًا ۞ وَلَا تَتَمَنَّوُامَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِرِّجَالِ نَصِيُبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُولْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُولْ وَسُئَكُوا اللَّهَ مِنْ فَضَلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئًا عَلِمُمَّا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِلْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ ٱيُمَانُكُمُ فَاتُوْهُمُ نَصِيبَهُمُ أَلَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيُرًا ﴿ اَلِرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ آمُوالِهِمْ قَالصِّلِاتُ قَنِتْتُ حَفِظتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُونَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَاهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ ٱطْعُنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞



إِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهَٰلِهِ وَحَكُمًا مِّنُ اَهْلِهَا ۚ إِنْ يُتُرِيْكَ آلِصُلَاحًا يُّوَقِيقِ اللَّهُ بَيْنَهُمُ نَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۞ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِنِي الْقُرُ بِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرُهِ لِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِي الْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَا ثُكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَا عِبُّ مَنْ كَانَ هُخُتَالًا فَخُورًا ۞ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُنُونَ مَآ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمُ وَٱعْتَنُونَا لِلْكُلِفِي يُنَ عَنَاابًا صُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ مُوَالَهُمْ رِئَآءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ إُمَنُ تَيْكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوُ اَمَنُوْا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْنَقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّطْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ تَّدُنْهُ اَجُرًّا عَظِيمًّا ۞ فَكَيْفَ إِذَا عَنْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّاتٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَآ شَهِيْدًا شَ







لِيَايِّنُهَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَرِّبَةًا لِبَهَا مَعَكُمُ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى ٱدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَعَنَّآ أَصْحٰبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِنُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغُفِنُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ ۚ وَمَنُ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثُمَّا عَظِيْمًا ﴿ ٱلْمُرْتَرَالِ الَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسَهُمْ أَبِلِ اللَّهُ يُزَكِّيُ مَنُ يَّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أُنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَكَفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا أَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَٰؤُلَّاءِ ٱهْلَى مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُولَيكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنُ يَلْعَنِ اللَّهُ فَكُنُ تَجِدَ لَكَ نَصِيْرًا ﴿ اَمْ لَهُمْ نَصِيْدٌ صِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيُرًا ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَأَ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضَلِهِ ۚ فَقَدُ اتَّيُنَأَ لَ إِبْرَهِيْمَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّيْنَهُمُ مُّلُكًّا عَظِيْمًا ۞



يُرًّا ۞ إِنَّ الَّذِينُ كَفَرُوْا بِالْيِتِنَا سَوُفَ نُصُلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُوْدُهُمُ بَدَّ لُنْهُمُ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَنُ وَقُوا الْعَنَابُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُو الصِّلِاتِ سَنُدُرُ خِلْهُمُ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ تَعُتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَآ أَبُدَّا لَهُمُ فِيْهَآ أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۞ إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُكُمْ إَنْ تُؤَدُّوا الْإَمْنَتِ إِلَى آهُلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُمُواْ بِالْعَدُولِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيُرًا ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا اَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُثُمَّ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِيُ شَكِيءٍ فَمُ دُّوُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّاسُولِ إِنَّ كُنْ تُثُمُّ تُؤْمِنُونَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَلَيْرٌ وَّٱحۡسَنُ تَأْوِيُلَّا ۚ ٱلْمُر تَكَ إِلَى لَّنِ يُنَ يَزُعُمُونَ ٱنَّهُمُ الْمَنُواْ بِمَآ ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ ٱنْزِلَ مِنْ لِكَ يُرِيْدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُواً إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدُ أُمِرُواً اَنْ لْفُرُوْا بِهِ ۚ وَيُرِيْرُ الشَّيْطَنُّ انْ يُّضِلُّهُمْ ضَللاً بَعِيْلًا ۞





وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تُعَاكُوا إِلَى مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا أَ فَكَيْفَ إِذَا بَتُهُمُ مُّصِيْبَةً إِبِمَا قَدَّمَتُ آيُرِيُهِمُ ثُمَّ جَاءُوك لِفُوْنَ أَبَّاللَّهِ إِنْ ٱرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَانًا وَّ تَوْفِيْقًا ۞ أُولَيكَ لَّزِينَ يَعُلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمُ فِئَ ٱنْفُسِهِمُ قَوْلًا بَلِيْغًا ۞ وَمَاۤ ٱرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ ٱنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓۤا ٱنْفُسَهُمُ آءُوْكَ فَاسْتَغُفَّرُوا اللهَ وَاسْتَغُفَّرُ لَهُمُ الرَّاسُولُ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بُحَكِّمُوُكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّرَ لَا يَجِدُوا فِيُ ٱنْفُسِهِمُ رَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيبًا ۞ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَكَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوَّا ٱنْفُسَكُمُ أَوِ اخُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمُ مَّا فَعَلْوُهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمُ ۚ وَكُوْاَنَّهُمُ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاشَتَ تَثْبِيْتًا ۞ وَّاإِذًا لَّاتَيْنَهُمُ مِّنُ لَّنُ نَّا اَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ وَلَهَنَيْنَهُمْ صِمَاطًا مُّسْتَقِيبًا ۞

マッミア

وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّاسُولَ فَأُولِلِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّرِّيْقِيْنَ وَالشِّهَا لَهِ وَالصَّلِحِيْنَ ۚ وَحَسُّنَ أُولِّيكَ رَفِيُقًّا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللهِ وَكُفِّي بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُوا خُذُوا حِنُورَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَّاتٍ آوِ انْفِرُوا جَمِيْعًا ۞ وَإِنَّ مِنْكُمُ لَكُنْ لَيُبَطِّئَنَ ۚ فَإِنْ اَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَكُمُ اللَّهُ عَكَّ ذُلَثُرِ أَكُنُ مَّعَهُمُ شَهِيْدًا ۞ وَلَبِنْ اَصَابَكُمُ فَضُلٌّ مِّنَ اللَّهِ يَقُوُلَنَّ كَانَ لَّهُ تَكُنُّ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُ مَوَدَّةٌ يَٰلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْنَا عَظِيْمًا ۞ فَلَيْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَلْوةَ اللُّمْنَيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنَ يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْنَ نُؤْتِيُهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ۞ وَمَا لَكُمْ كَا تُقَاتِلُوْنَ فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينُ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا آخُرِجُنَا مِنُ هٰذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِحِ ٱهۡلُهَا ۚ وَاجْعَلُ لَّنَا سَ تُدُنُكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا





يَقُوْلُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَايِفَةٌ نَهُمُ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّنُونَ ۚ فَاعْرِضُ لَهُمُ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ أَفَلَا يَتَكَ بَّرُونَ الْقُنُ أَنَّ وَكُوْ كَانَ مِنْ عِنْدِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْحَتِلَافًا كَثِيْرًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمُرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهُ وَكُوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْاَمْرِمِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَكُ مِنْهُمُ ۚ وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ لَا تَّبَعْتُمُ الشُّيُطْنَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللَّهُ ٱشَكُّ بَاٰسًا وَٓ اَشَكُّ تَنْكِيلًا ۞ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يِّكُنُ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنُهَا ۚ وَمَنُ يِّشُفَحُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَّكُنُ لَّهُ كِفُلٌ مِّنُهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿ وَإِذَا بُتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُّوْهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ لِآلِلْهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَبُّ فِيْهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَرِيْثًا أَ



فَمَا لَكُوْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُمْ بِمَا كُسَبُوْا أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ آضَلَ اللَّهُ وَمَنْ يَضُلِل اللَّهُ فَكُنُ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۞ وَدُّوْا لَوْ تَكُفُّرُوْنَ كَهَا كَفَنُّوْا فَتُكُوْنُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِنُوا مِنْهُمْ ٱوْلِيّاءَ حَتَّى يُهَاجِرُو فِيُ سَبِينِلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَخُذُ وَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَلُ ثُنُّوُهُمُ ۗ وَلَا تَتَّخِنُ وَا مِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُونَ إِلَى قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوْكُمُ حَصِرَتُ صُدُوْرُهُ هُمُ أَنْ يُقَاتِلُوْكُمُ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوْكُمْ ۚ فَإِن اعْتَزَلُوْكُمْ فَكُمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّكَمَ 'فَهَا جَعَلَ اللهُ لَكُثُرُ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ اخْرِيْنَ يُرِيْرُونَ أَنْ يَّاٰمَنُوْكُمْ وَيَاٰمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّهَا رُدُّوَا إِلَى الْفِتُنَةِ أُرُكِسُوا فِيُهَا ۚ فَإِنْ لَّهُ يَعْتَزِلُوْكُهُ وَيُلْقُوۡۤا إِلَيْكُمُ السَّلَمُ وَيَكُفُّوا آيُرِيَهُمُ فَخُذُوهُمُ وَهُدُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيثُ نُقِفْتُنُوْهُمْ وَاُولِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ۗ



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَّقُتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتُحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَّدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهُلِهَ إِلَّا اَنُ يَصَّدُ قُوْا فَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَتَحُرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِّيْنَاقٌ فَيِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِمِ وَتَحْرِيُرُ رَقَبَاتِ مُّؤُمِنَةٍ فَكُنُ لَّهُ يَجِلُ فَصِيَاهُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً صِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞وَمَنَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعِيًّا نَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ لَحَلِمًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَكَ وَاعَلَّ لَكَ عَنَابًا عَظِيْمًا ۞ يَاكِتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُوْلُواْ لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ُفَعِنْكَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَنْ لِكَ كُنْتُمْ مِّنَ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرًا ۞ لَا يَسُتَوِى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُ وُنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَفَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِرِيْنَ أَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ عَلَى الْقَعِيرِينَ دَمَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَا اللَّهُ لُحُسُنِي ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجُرًّا عَظِيبًا ۞





وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةٌ مِّنُهُمُ مُّعَكَ وَلُيَاخُنُ وَٓا اَسُلِحَتَهُمُ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوْا مِنُ وَّهَ إِلَّهُ وَلْتَأْتِ طَايِفَةٌ أُخُرِي لَمُ يُصَلُّوُا فَلْيُصَلُّوُا مَعَكَ وَلَيَا خُنُوا حِنُ رَهُمُ وَ ٱسْلِحَتَهُمُ ۚ وَلَيْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغُفُلُونَ عَنُ ٱسْلِحَتِكُمُ وَٱمْتِعَتِكُمُ فَيَبِيلُونَ عَلَيْكُثُرُ مِّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُثُرِ إِنْ كَانَ بِكُثُمُ اَذًى مِّنْ مَّطَرِ اَوْكُنْتُمُ مِّرْضَى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَّكُمُ أَ وَخُذُوا حِذُرَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ اعَدَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَنَاابًا مُّهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُولَةَ فَاذْكُنُوا اللَّهَ قِيلِمًا وَّ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ۚ فَإِذَا اطْمَانَنُ ثُمُ فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كِتْبًا مُّوْقُوْتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا الصَّلُوةَ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَالَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَالَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَالَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آربك اللهُ وَلا تَكُنُ لِلْخَارِنِينَ خَصِيمًا فَ



وَّاسْتَغُفِرِاللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ١ وَلَا تُجَادِ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَأْنُونَ ٱنْفُسَهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَا يُحِبُّ مَنُ كَانَ خَوَّانًا ٱثِيْمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا بُسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطًا ١ هَانَتُمُ هَؤُلاء لِمَالُتُمُ عَنْهُمُ فِي الْحَلُوةِ اللَّانَيَا "فَكَنَّ يُّجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَمُرَّكُنُ يَّكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيُلًا ۞ وَمَنُ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ بَجِينِ اللَّهَ خَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَّكُسِبُ إِثْمًا فَإِنَّهَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِمٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَمَنْ تَكْسِبُ خَطِيْئَةً أَوُ اِثْمًا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهُتَانًا وَّا إِثْمًا مُّبِينًا أَ وَلَوُ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُكُ لَهَمَّتُ طَّآيِفَةٌ مِّنُهُمُ إِنَّ يُضِلُّوٰكَ ۚ وَمَا يُضِلُّوٰنَ إِلَّآ اَنْفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ۚ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا





غَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنُ نَّجُوٰ لِهُمُ اِلَّا مَنُ اَمَرَ بِصَلَقَةٍ وْمُعُرُّوْفٍ أَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَٰ لِكَ ۚ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيُهِ آجُرًا عَظِيبًا ۞ وَمَنُ يُّشَارِقِنَ الرَّسُولَ مِنُ بَعُرٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلٰى وَيَتَّبِغُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تُولَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّهُ ۗ وَسَاءَتُ مَصِيُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِنُ مَا دُوُنَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يَّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَللًا بَعِيْلًا ﴿ إِنْ تِيدُعُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا إِنْثَا ۚ وَإِنْ يَّٰهُ عُوْنَ إِلَّا شَيْطْنًا مَّرِيْدًا ۚ لَٰ تُعَنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَتَخِذَنَّ مِنْ عِنَادِكَ نَصِيْمًا مَّفُرُوطًا ﴿ وَّ لَا صِٰلَنَّهُمُ وَلا مُنِينَةً هُمُ وَلَا مُرَنَّهُمُ فَلَيْبَتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِرُ وَلَاٰمُرَنَّهُمُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنُ يَتَّخِذِ الشَّيْطِنَ وَلِيًّا مِّنُ دُوْنِ اللهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١ يَعِنُ هُمُ وَيُمَنِّيهِمُ ۚ وَمَا يَعِنُ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُوْرًا ۞ أُولِيكَ مَأُوْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنُهَا مَحِيُصًا





الَّـنِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُوخِلُ نَجُرِىٰ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيُهَآ ٱبَدَّا ۚ وَعُدَا ا حَقًّا ۚ وَمَنْ ٱصۡدَى مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۞ كَيْسَ بِٱمَانِيَّكُمُ وَكُمَّ أَمَانِيَّ آهُـلِ الْكِتْبِ مِنْ يَعْمَلُ سُوِّءًا يُجُزِّبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُولَٰبِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ حُسَنُ دِينًا صِّمَّنُ ٱسُلَمَ وَجُهَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيُمَ حَنِيُفًا ۚ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيُمَ خَلِيُلًّا ۞ وَلِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ \* قُلِ اللَّهُ يُفُتِيكُمُ يُهِنَّ وَمَا يُتُلِّى عَلَيْكُهُ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَآءِ الَّتِيُ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَ أَنْ تَقُوُمُوا لِلْيَكْمَٰى الْقِسُطِ \* وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ١



وَ إِنِ امْرَاَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوْنًا ٱوُ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱحْضِرَتِ الْاَ نُفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنۡ تُحُسِنُوا۟ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْا أَنْ تَعْيِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوْا كُلَّ الْبَيْلِ فَتَنَارُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغُنِ اللهُ كُلَّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ للهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ۞ وَيِتُّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَ إِنْ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاٰوِتِ وَمَا فِي الْأَمُونِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَبِينًا ۞ وَيِلَّهِ مَا فِي السَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ إِنَّ يَشَاأُ يُذُهِبُكُمُ ٱيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِاخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثُوَابَ التَّانُيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثُوَابُ النُّهُنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ﴿



يَايُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ رِبُّكِ وَلَوْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ ِ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوْيِ أَنْ تَعْمِ لُوْأَ وَإِنْ تَلُوَّا أَوْ تُغُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرًا ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوٓا الْمِنُوۡا بِاللَّهِ وَرَسُولِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِئِّ ٱنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ تَيْكُفُرُ باللهِ وَمَلْيِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَيُومِ الْأَخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِينًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفُمَّا لَّهُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَكَا لِيَهُ بِيَهُمُ بِبِيلًا ۞ بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَابًا ٱلِيْمَا ۗ ۞ اكَّنِينَ بَتَّخِذُ وْنَ الْكُفِرِيْنَ ٱوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ ٱيَبْتَغُوْنَ عِنْدُهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَبِيْعًا ﴿ وَقَلُ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي لُكِتْبِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمُ الْتِ اللَّهِ يُكْفَرُّ بِهَا وَيُسْتَهُزَا بِهَا فَكَا تَقَعُنُ وَا مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَرِيثِ غَيْرِةٍ ۚ إِنَّاكُمُ إِذَّا مِّثُلُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّهُ جَمِيْعًا

ELECTION OF THE PROPERTY OF TH

لَّنِيْنَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِّنَ اللَّهِ قَالُوٓا اَكُمْ نَكُنْ مَّعَكُمُ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلْكَفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۚ قَالُوٓا اَكُمُ نَسْتَغُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمُنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيْلَمَةِ ۚ وَكُنَّ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا قَ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْرِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَّالَى ۚ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا أَ مُّنَابُنَابِينَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ ۚ لَاۤ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَاۤ إِلَىٰ هَٰؤُلآءِ ۚ وَمَنۡ يُّضُلِلِ اللهُ فَكُنۡ تَجِمَ لَهُ سَبِيْلًا ۞ يَايُّهَا اتَّنِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكَفِرِيْنَ ٱوْلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا مُّبِينُنَّا ۞ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي التَّارُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارُّ وَلَنُ تَجِنَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَٱصۡلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ اَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِللَّهِ فَأُولَيِّكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ آجُرًّا عَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَابِكُهُ إِنْ شَكَوْتُهُ وَامَنْتُهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۞



لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ الْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا ﴿ إِنْ تُبُدُاوُا خَيْرًا أَوْ تُخْفُونُهُ أَوْ تَعْفُواْ عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِينُهُونَ أَنْ يُّفَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ نَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيْدُونَ أَنْ يَّتَخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقَّااً ۚ وَ اَعُتَدُنَا لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمُ أُولِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا فَي يَسْتَلُكَ آهُلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَذِّلَ عَلَيْهِمُ كِتْبًا مِّنَ السَّبَاءِ فَقَدُ سَالُوا مُوْسَى آكُبُرٌ مِنُ ذٰلِكَ فَقَالُوۡۤا اَرِنَا اللَّهَ جَهُرَةً فَاَخَذَ تُهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْبِهِمْ ۖ ثُكَّرَ اتَّخَذُوا الْعِجُلِّ مِنَّ بَعُي مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ ۚ وَاتَّيْنَا مُولِمِي سُلُطْنًا صَّبِينًا ۞ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِبِينَتَا قِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّمًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُوا فِي السَّبْتِ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيْظًا ﴿

فَيِمَا نَقْضِهِمُ مِّيْثَا قَهُمُ وَ كُفُرِهِمُ بِأَيْتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَّبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهُتَانًا عَظِيمًا ﴿ وَ قُولِهِمُ إِنَّا قَتُلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوْا فِيهِ لَفِيْ شَكِّ مِّنْكُ مَّ مَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِد إِلَّا اتِّبَاعَ الظِّنَّ ۚ وَمَا قَتَلُوُهُ يَقِينًا ۚ إِلَّ مِّلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ ۗ وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِينًا ﴿ فَبِظُلْمِرِمِّنَ الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ طَيِّباتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَ بِصَيِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ﴾ وَّ أَخُذِهِ هِمُ الرِّلْوا وَقَدُ نُهُوْا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ \* وَاعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَنَابًا الِيْمًا وَلَكِنِ الرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْذِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَالْمُقِيْدِينَ الصَّلَوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أُولَيِكَ سَنُؤْتِيْمِمُ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿



يَّاهُلَ الْكِتْبِ لَاتَّغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّهَا الْمُسِيِّحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُكَّا الْقُلْهَا ۚ إِلَى مَرْيَحَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۚ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ ۗ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلْثَةٌ ۚ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّهَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدُّ سُبْحُنَةَ أَنُ يَّكُونَ لَهُ وَلَنَّ لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَمُاضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ لَنُ يَّسُتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يُّكُوْنَ عَبْدًا تِتْهِ وَلَا الْمُلَّيِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَبِيعًا ﴿ فَأَمَّا لَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَقِيْهِمُ أَجُوْرَهُمُ يَزِيْدُهُمُ مِنْ فَضُلِم ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّ بُهُمْ عَنَابًا ٱلِيُمَّا ۗ قَ وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿ يَا يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ ثُوْمًا مُّبِينًا ﴿ فَامَّا الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُلُخِلُهُمْ فِي مَحْمَةٍ نْهُ وَ فَضْلِ ۚ وَ يَهُدِينِهِمُ النِّيهِ صِمَاطًا مُّسْتَقِيبُمَّا ﴿



يَسْتَفْتُونَكُ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلَّكَةِ ۚ إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَهَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهُا إِنْ لَهُ يَكُنُ لَهَا وَلَنَّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُنِ مِـمًّا تَرَكَ \* وَإِنْ كَانُوَّا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَاءً فَلِلنَّاكُرِ مِثُلُ حَظِّ لْأُنْثَيَكِنِ لَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا أَوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ﴿ إِيَاتُهَا (١٠٠) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْمَآبِدَةِ مَدَنِيَّةً ﴾ ﴿ رُكُوْعَاتُهَا (١٠٠) } بشر حالله الرّح لين الرّح يمر يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوَّا ٱوْفُوا بِالْعُقُودِ أَ أُحِلَّتُ لَكُمُ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتُلِّي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ ٱنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ مَا يُرِينُكُ آيَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَايِرَ اللهِ وَلَا الشَّهُوَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدُى وَلَا الْقَلَّإِيدَ وَلَّا الْقَلَّابِدَ وَلَّا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضُوانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمُ عَنِ الْمُسُجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَكُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر





الْإِثْبِمِ وَالْعُدُوانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ شَيِيدُ الْعِقَابِ ۞

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّهُ مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْدِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْم الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَأَ أكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُهُ وَمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِبُواْ بِالْاَزْلَامِ ۚ ذٰلِكُمُ فِسُقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنُ دِيُنِكُمُ فَلا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُونِ ٱلْيُوْمَ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَكَيْكُمْ نِعْمَتِي ۚ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمُصَةٍ غَيْرٌ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُونٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَسُئَلُونَكَ مَاذَآ أَحِلَ لَهُمْ ۚ قُلُ أُحِلِّ لَكُمُ الطَّلِيِّاتُ ۗ وَمَا عَلَمْتُمُ مِّنَ الْجَوَارِجِ مُكِلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوْا مِمَّآ ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السَّمَر اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعُ الْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلُّ لَّكُهُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ الَّيْتُنُوُهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَلَامُتَّخِنِيْنَ ٱخْمَانٍ ۚ وَمَنْ يُكُفُرُ الْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُكُ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ قَ

لَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغُسِلُواْ وُجُوْهَكُمُ وَآيُهِ يَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمُ وَٱرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْ تُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّا وَإِنْ وَإِنْ كُنْتُكُمُ قُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءً آحَدًا قِمُنُكُمُ مِّنَ الْغَايِطِ أَوُ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْلًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوْهِكُمُ وَآيُدٍ يُكُمُ مِّنُهُ مَا يُرِيْنُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ حَرَجٍ وَلَكِنُ يُبُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَكَيْكُمُ وَمِينَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمُ بِهَ الَّذِي قُلْتُكُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمَّا بِنَاتِ الصُّدُودِ ۞ يَاكُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ ۚ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الا تَعْدِيلُوْا وَعْدِيلُوْا اللَّهُ وَاقْدَرُبُ لِلتَّقُولِي وَاشْقُوا اللهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيُرٌ إِبِمَا تَعُمُلُونَ ۞ وَعَكَ اللَّهُ الَّـٰذِيْنَ مُنُوًّا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُ مُ مَّغُفِرَةٌ وَّ أَجُرُّ عَظِيْمٌ ٥

وَالَّذِيْنَ كُفُرُوا وَكُنَّا بُوا بِالْيِتِنَآ اُولِيكَ ٱصُحٰبُ لُجَحِيْمِ ۞ يَاكِتُهَا الَّذِينُنَ أَمَنُوا اذْكُرُهُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قُوْمٌ أَنْ يَّبُسُطُوًا إِلَيْكُمْ أَيْبِيَهُمُ فَكُفُّ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ وَلَقَدُ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِيٌّ إِسُرًاءِيُلَ ۚ وَ بَعَثُنَا مِنْهُمُ اثُّنِّي عَشَرَ نَقِيبًا ۚ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ ۗ لَيِنَ ٱقَمُتُكُمُ الصَّلُوةَ وَاتَيْتُكُمُ الزَّكُوةَ وَامَنُتُمُ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْ تُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفِّي نَّ عَنْكُمُ سَيًّا تِكُمُ وَلاَدُخِلَنَّكُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ ۚ فَمَنْ كُفَّرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ فَقُلُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِّيثَا قَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمُ قَسِيَةً ۚ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمُ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيْنَ ٥



وَمِنَ الَّذِيْنُ قَالُوْآ إِنَّا نَصْلَوَى أَخَذُنُنَا مِيْثَاقَهُمُ فَنَسُواحَظًا مِّهًا ذُكِّرُوا بِهِ " فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ بُنَبِّتُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۞ يَاهُلُ لُكِتْبِ قَنْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِّـمًّا كُنُـتُمُ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ لَهُ قُلُ جَاءَكُمُ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَّكِتُبُّ مُّبِينٌ فَي يَهُ مِن ي بِهِ اللهُ مَن التَّبَعَ رِضُوانَهُ سُـبُلَ السَّـلْحِ وَيُخْرِجُهُمْ رِّمَنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّور بِإِذْ نِهِ وَيَهُدِينُهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ ۞ لَقَدُ كَفَىَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَسِيْحُ ابُنُ مَرْبَيَدٌ قُلُ فَمَنُ يُمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آرَادَ أَنُ يُّهُ لِكَ لْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَ يِلْهِ مُلُكُ السَّلْمُوتِ وَالْآمَاضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ٥

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحُنُّ ٱبْنُؤُا اللهِ وَ أَحِبًّا وَكُو لَكُ اللَّهِ وَ أَحِبًّا وَكُو لَا فَلِمَ يُعَنِّبُكُمُ بِنُنُوبِكُمُ أَبَلُ ٱنْتُمُ بَشَرٌ مِّتَّنَ خَلَقَ يَغُفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنُ يَّشَاءُ ۚ وَيِتَّاهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَالَّيْهِ الْمُصِيْرُ۞ لِّيَاهُلَ الْكِتْبِ قَدُّ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُنُمُ عَلَىٰ فَتُرَبِّ مِّنَ الرُّسُلِ أَنُ تَقُولُوا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۚ فَقَلُ جَاءَكُمُ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةً اللهِ عَكَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ ٱنْبِيَّاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوًّا ۚ وَ الْعَكُمْ مَّا لَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَتَّاسَةَ الَّتِيْ كُتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَكْوُنُوا عَلَى أَدْبَارِكُمُ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِيْنَ ۞ قَالُوا لِيمُوْلَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۗ وَإِنَّا لَنْ نَّدُخُلُهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا \* فَإِنْ يَّخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَر اللهُ عَكِيهِمَا ادْخُلُوا عَكِيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُولُهُ فَإِنَّكُمُ غُلِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ۞



قَالُوا يُمُونِنِي إِنَّا لَنُ تَلَخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قُعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّا هُ لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِيُ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ خَ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا ابْنَيُ أَدَمَ بِالْحَقِّ الذُ قَرَّبَا قُرُبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنُ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاخَرِ قَالَ لَاقُتُلَنَّكَ "قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ لَهِنَّ بَسَطْتٌ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيُ مَا آنَا بِبَاسِطٍ يِّدِي النِّكَ لِأَقْتُلُكَ ۚ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينُ ﴿ إِنِّي ٓ أُرِيْكُ أَنْ تُبُوّا بِإِثْمِي وَ إِثْبِهِكَ فَتُكُونَ مِنُ ٱصْحِبِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَّوُا الظَّلِمِيْنَ ﴿ فَطُوَّعَتُ لَكُ نَفْسُكُ قَتُلَ آخِيْهِ فَقَتَلَكُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ٥ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْغَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَةُ كَيْفَ يُوَارِيُ سَوْءَةً أَخِيْهِ ۚ قَالَ لِوَيْكُتَّى أَعَجَزْتُ أَنْ ٱكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا لُغُرَابِ فَأُوَادِيَ سَوْءَةً أَخِيُ \* فَأَصْبَحَ مِنَ النَّيمِيْنَ أَيْ







مِنْ أَجُلِ ذٰلِكَ \* كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَّ إِسُرَاءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًّا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَبِيُعًا ۚ وَمَنُ آخِيَاهَا فَكَأَنَّهَاۤ آخِيَا النَّاسَ جَبِيعًا ۚ وَلَقَلُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ۚ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ بَعُنَا ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّهَا جَزَّوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَكُ وَلِيسُعُونَ فِي الْأَمْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْآ أَوْ يُصَلَّبُوا آوُ تُقَطَّعَ آيُرِيهِمُ وَ أَرْجُلُهُمُ مِّنْ خِلَافِ أَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْآمُضِ ۚ ذَٰ لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي السُّانَيْكَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ إِلَّا الَّـٰنِيْنَ تَابُوُا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِيرُوا عَلَيْهِمُ ۚ فَاعْلَمُوا اللَّهَ عَفُوسٌ رَّحِيهُمُّ ﴿ يَا يُهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْبَتَغُوَّا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَارُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّمَّا فِي الْأَنْ ضِ جَبِيْعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُدُوا بِهِ مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ ۚ وَلَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞

يُرِيْدُونَ أَنُ يُّخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ بِخْرِجِيْنَ مِنْهَا 'وَلَهُمْ عَنَابٌ مُقِيمٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْنِ يَهُمَا جَزَآءً بِهَا كُسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْيِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۚ رَّحِيْمٌ ۞ ٱلَمْ تَعْلَمُ ٱنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ لَيُعَنِّوبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ آيَايُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنُكَ الَّذِينُنَّ يُسَادِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا مَنَّا بِمَا فَوَاهِهِمُ وَلَمُ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمُ \* وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوُا ۚ سَمُّعُونَ لِلْكَانِ سَمُّعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لَمُ يَأْتُوكُ "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنُ بَعْدٍ مَوَاضِعٍم يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيْتُكُمْ هَٰ نَا فَخُذُاوْهُ وَ إِنْ لَـٰمُ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَارُوْا وَمَنْ يُبُرِدِ اللَّهُ فِتُنَتَهُ فَكُنَّ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَيِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوْبَهُمُ لَهُمُ فِي اللُّهُنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُ مُر فِي الْلَحِدَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥



سَمُّعُوْنَ لِلْكَذِبِ ٱكْلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنَّ جَاءُوْكَ فَاصْكُمُ بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمُ فَكُنْ يَّضُرُّونُكَ شُيئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرُبِةُ فِيْهَا حُكُمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْيِ ذَٰلِكَ \* وَمَاۤ أُولَمِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ أَ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْلَالةَ فِيْهَا هُدَّى وَ نُورًا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيتُوْنَ الَّـنِينَنَ ٱسْلَمُوْا لِلَّذِينَنَ هَادُوْا وَالرَّابُنِيُّونَ وَالْكَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْب اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَلَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُون وَلَا تَشْتَرُوا بِالْيِينَ ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَّهُ يَحُكُمُ بِمَ اَنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَيِكَ هُمُ الْكَفِيرُونَ ۞ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيُهَا آنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْكَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۗ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَلَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَا أَوْمَنُ لَّمْ يَخْكُمُ بِمَآ ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِّيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞



وَقَظَّيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَايُهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَاتَّيْنُهُ الْإِنْجِيلُ فِيْهِ هُدَّى وَنُورٌ اللَّهُ الْإِنْجِيلُ فِيْهِ هُدَّى وَنُورٌ وَّمُصَدِّ قَالِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرُبِةِ وَهُدَّى وَّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۚ وَلِيَحُكُمُ اَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللَّهُ فِيُهِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمُ بِمَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ۞وَٱنْزَلْنَآ إلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَيِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَ مُهَيْبِنًا عَلَيْهِ فَاخْكُمُ بَيْنَهُمُ بِبَأَ ٱنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ ٱهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَاللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلْكِنُ لِيَبُلُوَكُمُ فِيُ مَآ التُكُمُ فَاسُتَبِقُوا الْحَيْرُتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُكُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿ وَآنِ احْكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَاۤ أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمُ وَاحْنَارُهُمُ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا ٱنْزَلَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ ٱنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيْبَهُمُ بِبَغُضِ ذُنُوْبِهِمُ ۗ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ ۞ أَفَحُكُمُ لْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ أُومَنُ آخْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًّا لِقَوْمٍ بُيُوقِنُونَ فَ





يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَى أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظُّلِيدِينَ ۞ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبُنَا دَآيِرَةٌ "فَعَسَى اللهُ أَنْ يَالِنَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِم فَيُصُبِحُوا عَلَى مَا آسَرُّوا فِنَ آنُفُسِهِمُ نُبِمِيْنَ أَهُ وَيَقُولُ الَّذِينَنَ أَمَنُوۡۤا ٱهۡؤُلآءِ الَّذِينَنَ ٱقۡسَمُوۡا بِاللَّهِ جَهٰۡكَ ٱيۡمَانِهِمۡ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خُسِرِيْنَ ﴿ يَا يُهُمَا الَّذِي يُنَ امَنُوا مَنْ يَرْتَكُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّونَكَ الْإِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ أَيْجَاهِدُ وَنَ وَيْ سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يُّشَاءُ وَاللهُ وَالسِّعُ عَلِيُمُ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ لِكِعُونَ ﴿ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿



لِلَّائِّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمُ هُذُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْ تُكُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَنُّوْهَا هُزُوًّا وَّلَعِبًّا ۚ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمُ تَوُمَّ لَا يَعُقِلُونَ ۞ قُلُ يَاهُلَ الْكِتْبِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنًا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثُرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيِّر مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْ لَا اللهِ مَنْ لَعَنْهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتُ أُولِيكَ شَرٌّ مَّكَانًا و أَضَلُّ عَنُ سَوَاءِ السِّبِيلِ ۞ وَإِذَا جَاءُوكُمُ قَالُوْاَ الْمَنَّا وَقَدُ دَّخَلُوا بِالْكُفْنِ وَهُمْ قَدُ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِرِ وَالْعُدُوانِ وَآكِلِهِمُ السُّحْتُ لَيِكُسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ لَوْلا يَنْهُمُ الرَّالْبِنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ لْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لِلِبُّسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۞

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُاللُّهِ مَغُلُولَةً فَلَّتُ آيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوْا كِلْ يَلْهُ مَبْسُوْطَانِ "يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيْنَكَ قَ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ \* كُلَّمَا آوُ قَدُوْا نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَاهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْمُضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَوْ أَنَّ آهُلَ الْكِتْبِ الْمَنُوْ وَاتَّقَوْا لَكُفَّنُ نَا عَنُهُمُ سَيّاتِهِمُ وَلَادْخَلْنَهُمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوُرُبِةَ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَاكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَعَتِ ٱرْجُلِهِمُ مِنْهُمُ أُمَّكُ مُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ أَي آيَّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ \* وَإِنْ لَّمُ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكُ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ۞ قُلُ لِّاهُلَ الْكِتْبِ لَسُتُهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيْمُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَاَّ انْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّنُ رَّبِّكُمُ ۚ وَلَيَزِيْنَ نَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنُ رِّبِّكَ طُغُيَانًا وَّ كُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيانِينَ ۞







قُلْ ٱتَعَبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَبُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوا فِيْ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوْا الْهُوَاءَ قَوْمِ قَدُ صَلَّوا مِنْ قَبُلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ فَ لُعِنَ الَّذِي يُنَ كُفُّهُواْ مِنْ بَنِيَّ إِسُرَّاءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيْسَى ابْن مَرْيَكُمْ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكُرِ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ تَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَّاءُوا لَبِئْسَ مَا قَتَّامَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمُ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنَابِ هُمْ خْلِكُوْنَ ۞ وَكُوْ كَانُـُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَنُ وْهُمُ آوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِّنُهُمُ فْسِقُوْنَ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَكَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينُنَ أَمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّـٰنِيُنَ ٱشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِــٰنَىَّ ٱقْرَبُهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ أَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْدَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ نُهُمُ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهُبَانًا وَٓ ٱنَّهُمُ لَا يَسْتَكُلِبِرُوْنَ ۞





## A LULE

يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِنَّهَا الْخَبْرُ وَالْبَيْسِرُ وَالْإِنْصَابُ وَالْأَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْظِنِ فَاجْتَنِبُولُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْبَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ ۚ فَهَلُ ٱنْتُمْ قُنْتَهُونَ ۞ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْنَارُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواۤ ٱنَّهَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ۞كَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَّنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِكْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوٓ إِذَا مَا اتَّقَوُا وَّا مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِكْتِ ثُمَّراتَقُوا وَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَ آحُسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَيَايُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْ مِّنَ الصَّيْرِ تَنَالُكَ آيُدِيْكُمُ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْلَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَنَابٌ ٱلِيُمِّنَّ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الطَّيْدَ وَٱنْتُمُ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَيِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِر يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُ هَدُيًّا لِلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَدُلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَنُوْقَ وَبَالَ ٱمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِتُمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانُتِقَامِ ٥

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْنُ الْبَرِّ مَادُمُتُمُ حُرُمًا ۚ وَاتَّقَوُا اللهَ الَّذِي مَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَلِيًّا لِّلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَنِّي وَالْقَلَّابِيَ فَإِلْكَ لِتَعْلَمُوْآ أَتَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ ثَنَى ﴿ عَلِيُمُّ ۞ إِعْلَمُ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ شَدِينُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمٌ أَنَّ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُالُ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثُرَاةُ الْخَبِيُثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَالُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ فَي آيَكُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنَ اشْكَاءُ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُواٰنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ۞ قَدْ سَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفِي يُنَ ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنَّ بَحِيْرَةٍ وَّلا سَآيِبَةٍ وَّلا وَصِيْلَةٍ وَّلاحَامِرٌ وَّلْكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَنِبُ ۚ وَٱكْثَرُهُمُ لَا يَغْقِلُونَ ۞



وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَآاَنُزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ أَبَّاءَنَا ۚ أَوَكُو كَانَ أَبَّاؤُهُمُ لَا يَعْلَبُوْنَ شَيْئًا وَّلا يَهْتَدُونَ ۞ يَا يُّهَا الَّن يُنَ امَنُوْا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ يُتُمُرُّ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنَتِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُنِ ذَوَاعَدُلِ مِّنْكُمُ آوُ اخَرِن مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَّا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرُلِي ۗ وَلَا نَكُتُمُ شَهَادَةُ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّهِنَ الْأِثِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى ٱنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِثْمًا فَاخَانِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْرَوْلِينِ فَيُقْسِلْنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ ٱحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذًا لَّهِنَ الظُّلِمِينَ ۞ ذٰلِكَ ٱدُنَّى أَنْ يَّاتُوُا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا ٓ أَوْ يَخَافُوٓ ٓ اَنْ تُرَدَّ ٱيْمَانٌ بَعْدَ ٱيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ فَ



يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًاۤ أَجِبْتُهُ ۚ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُّوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُوْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ أَلِذُ أَيُّدُ ثُكُ بِرُوْج الْقُدُسِ تُتَكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْنِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْلُونَةِ وَالْإِنْجِيلُ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيُ وَتُبْرِئُ الْأَكْمُهُ وَالْاَبْرَصَ بِإِذْ نِيْ ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْ نِيْ ۗ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيْ إِسُرَاءِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَنَّا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ أَمِنُوْا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوْا امَنَّا وَاشْهَلُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِينُعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِكَةً مِّنَ السَّبَآءِ \* قَالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِيْدُ أَنْ نَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ نُ قُلُ صَلَ قُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ١



قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَيَمِ اللَّهُمَّ رَبَّنَّا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَايِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآوَ لِنَا وَاخِرِنَا وَايَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ۞قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَكُنَّ يَّكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَنَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ آحَدًا مِّنَ الْعَلِيئِنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَهُ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِنُ وْنِي وَأُمِّي الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ قَالَ سُبْخِنَكَ مَا يَكُوْنُ لِنَّ أَنْ أَقُوْلَ مَاكَيْسَ لِيُ ۚ بِحَقِّيٌّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُكُ فَقَدُ عَلِمْتَكَ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَاۤ اَمَرُتَنِيۡ بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيۡ وَرَبُّكُمُ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْكًا مَّا دُمُتُ فِيهُمُ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْنٌ ﴿ إِنْ تُعَنِّيبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عَبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغُفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ لصِّيوِيْنَ صِدُقُهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرِيُ مِنْ تَعُتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَآ اَبَدَّا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ يِتْلِهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيُهِنَّ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيرٌ ﴿







## اَيَاتُهَا (١٠٠٥) ﴿ سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ مَكِيَّةٌ ۚ ﴾ ﴿ رُكُوْعَاتُهَا (١٠) إِ ٱلْحَمْدُ يِتَّكِ الَّذِي يُ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْإَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُلَتِ وَالنُّوْسَ أَهُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَهُوا بِرَبِّهِمُ يَعُيدُلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنِ ثُمَّ قَضَى اَجَلًا ۚ وَاَجَلُ مُّسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ اَنْتُمُ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّلَوْتِ وَ فِي الْأَرْضِ لَيُعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيْهِمُ مِّنُ أَيْةٍ مِّنُ أَيْةٍ مِّنُ أَيْتٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَلُ كُذَّ بُوا بِالْحَقِّ لَبَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمُ أَنْكِوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ ٱلْمُ يَرُواكُمُ ٱهْلَكُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمُ نُتُكِّنْ نَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّنْ رَارًا "وَّجَعَلْنَا الْأَنْهُرَ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهِمْ فَأَهُلُنْهُمُ بِنُ نُوْبِرُمْ وَ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِيْنَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَبَسُوهُ بِآيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كُفَّا وَآ إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٥ وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْإَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۞

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَّ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمُ مَّا بِسُونَ ۞ وَلَقَدِ اسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنُ قَبْلِكَ فَحَاقَ لَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ قَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَي قُلْ سِيُرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيُنَ ١ قُلُ لِّمَنُ مَّا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلُ بِتُلَوِّ كَتَبَ عَلَى نَفُسِهِ لرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ ٱكَّنِيْنَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ۞وَلَكُ مَا سَكَنَ فِي الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ ٱتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّلْوَتِ وَالْاَرُضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلُ إِنِّيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُوْنَ مِنَ لُمُشْرِكِيُنَ ﴿ قُلُ إِنَّ آخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ مَنُ يُصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِنٍ فَقَنْ رَحِمَا وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۞ وَإِنَّ يَّبُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَبْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيُرٌ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞



قُلْ أَيُّ شَيْءٍ ٱكْبَرُ شَهَادَةً فَيْلِ اللَّهُ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَ أُوْجِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْانُ لِأُنْنِ رَكُمُ بِهِ وَمَنَّ بَلَغَ ۗ أَبِتَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْهَدًّا أُخْرَى ۚ قُلُ لَّا ٱشْهَدُ ۚ قُلُ إِنَّهَا هُوَ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ إِنَّنِي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَغُرِفُونَهُ كَمَا يَغُرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۗ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِالْيَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُوا آيْنَ شُرَكًا وُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتُنَتُّهُمُ إِلَّا آنُ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ١ أَنْظُرُكَيْفَ كَنَابُواعَلَى آنْفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مَّنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَّفُقَهُوْهُ وَفِي آذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِنْ يَرُوا كُلُّ ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِ لُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّـنِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هَٰذَا إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞





وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَنَّبَ الْيِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ بَلُ بَكَالَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبُلُ ۚ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوُا عَنْهُ وَالَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ۞ وَقَالُوْاَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللُّهُنِيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبُعُوْثِيْنَ ﴿ وَلَوْ تَزَّى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمُ ۚ قَالَ ٱلْيُسَ لهٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ أَنْ قَلُ خَسِرَ الَّذِينَ كُذَّابُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا لِحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَأَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْدِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا الْحَلِوةُ اللَّ نَيَّآ إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُو ۚ وَلَلنَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّا لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَانَّهُمُ لَا يُكَنِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ بِالْتِ اللهِ يَجُحَدُونَ ۞ وَلَقَدُ كُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنُ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُنِّ بُوا وَ أُودُوا حَتَّى ٱتْنَهُمُ نَصُرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ كِلِلْتِ اللهِ ۚ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ تَبَاعِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿



وَإِنَّ كَانَ كَابُرٌ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنَّ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمُ بِأَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُلَاي فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ إِنَّهَا يَسُجِّيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴿ وَالْمُونَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ فَقُلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُّنُزِّلَ أَيَةً وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَايِرٍ يُطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمُّ ٱمْثَالْكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحُشِّرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّابُوْا بِالْيِتِنَا صُمٌّ وَّ بُكُمٌّ فِي الظُّلُلُتِ مَنْ يَّشَا اللهُ يُضُلِلُهُ وَمَنْ يَّشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ ۞ قُلْ آرَءَيْتُكُمُ إِنْ ٱتْكُمْ عَنَابُ اللهِ أَوْ أَتَتُكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَنْعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَلْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ عَا تُشْمِرُ كُونَ أَنْ وَلَقَالُ آرْسَلْنَا إِلَى أُمْمِرِ مِّنْ قَبُلِكَ فَاخَنَاهُمُ بِالْبَاسَاء وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا



وَلَكِنْ قَسَتُ قُلُوْبُهُمْ وَزَتِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُوا آخَنُ نَهُمُ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبُلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِي يُنَ ظَلَمُوا أَوَالْحَمْدُ يِلْهِ مَ بّ الْعَلَمِينَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَٱبْصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ مَّنَ إِلَّ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ ثُمَّ هُمُ يَصُبِ فُوْنَ ۞ قُلُ اَرَءَيْتَكُمُ إِنْ أَتْكُمْ عَنَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَـلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ لظُّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَكُنُ أَمِّنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ٥ وَالَّـٰذِيۡنَ كَنَّابُوا بِالْبِيِّنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ ۞ قُلُ لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَايِنُ اللهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا ٓ اَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَى "قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ " أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ فَي وَ ٱنْذِرُ بِهِ الَّذِي يُنَ يَخَافُوْنَ ٱنْ يُحْشَرُوًّا إِلَى رَبِّهِمُ لَيُسَ لَهُ مُ مِّنُ دُونِهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ٥



تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدُوقِ وَالْعَشِيِّ بُرِيْنُونَ وَجُهَا مُاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظُّلِمِينَ ۞ وَكُنْ إِلَّ فَتَنَّا بَعُضَهُمُ بِبَعْضِ لِيَقُولُوْآ ٱهْؤُلآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَّ بَيْنِنَا ۚ ٱلَيْسَ اللَّهُ بِٱعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِالْيِتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحْمَةَ " أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمُ سُوْءً إِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِم وَاصْلَحَ فَانَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيُمٌ ۞ وَكَاٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَلِٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيلُلُ لُمُجُرِمِينَ أَنْ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعُبُكَ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ قُلُ لَّا ٱتَّبِعُ ٱهْوَاءَكُمُ ۗ قَنُ ضَلَلُتُ إِذًا وَّمَاۤ ٱنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّنُ وَكَذَّبْتُمُ بِهِ مَاعِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا بِللَّهِ لَيْقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفُصِلِينَ ﴿ قُلُ لَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْ نَكُمْ ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ۞



تَطْرُدِ الَّذِينَنَّ يَدُعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْرُونَ وَجُهَا أُمَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِبِينَ ۞ وَكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعُضَهُمُ بِبَعْضِ لِيَقُوْلُوْآ ٱلْهَوُّلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ بَيْنِنَا ۚ ٱلَيْسَ اللهُ بِٱعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِالْيَتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحْمَةَ " أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمُ سُوِّءً إِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِم وَاصْلَحَ فَانَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيُمٌ ۞ وَكَاٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِيْتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيلُ لْمُجُرِمِيْنَ ﴾ قُلُ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُكَ الَّذِيْنَ تَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ قُلُ لَّا ٱتَّبِعُ ٱهْوَاءَكُمُ ۗ قَنُ ضَلَلْتُ إِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّي ُ وَكُذَّابُتُمُ بِهُ مَاعِنْدِي مَا تَسْتَغِيلُوْنَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ اللَّا بِللهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفُصِلِينَ ۞ قُلُ لَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسُتَعُجِلُونَ لِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيُنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿



وَعِنْدَاهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسُقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَبُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُلتِ لُارْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتْبِ شَّبِينِ ﴿ وَهُ وَالَّذِي يَتُوَفَّٰكُهُ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرْحُتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيٰهِ لِيُقُضَّى اَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِمٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ اَحَدَكُمُ الْبُوتُ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ ٱسْرَعُ الْحَسِبِينَ ﴿ قُلُ مَنْ يُّنَجِّيُكُمُ مِّنُ ظُلُبَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدُعُونَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَكِينَ ٱنْجَلِنَا مِنَ هٰنِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ۞ قُلِ اللَّهُ بَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرُبِ ثُمَّرَ ٱنْتُمُ تُشْرِكُوْنَ ۞ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَاابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَّ يُنِإِينَ بَعُضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أُنْظُرُ كَيْفَ نُصُرِّفُ الْالِتِ لَعَلَّهُمُ يَفُقَهُونَ ۞ وَكُنَّابَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ



قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ أَلِكِلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّ ۚ وَّسَوْفَ تَعَلَّمُونَ

## وَإِذَا رَآيتُ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِنَّ الْيِتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي ْحَرِيْثِ غَيْرِهِ ۚ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطِنُ فَلَا تَقْعُلُ بَعْدُ النَّاكُمٰ يَ مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِيئِينَ ۞ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَنُّوا دِينَهُمْ لَعِبًّا وَّلَهُوًّا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيَا وَذَكِّرْ بِهَ أَن تُبْسَلَ نَفُسٌ بِمَا كَسَبَتُ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ وَإِنْ تَعُيِلُ كُلَّ عَمْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولِّيكَ الَّذِينَ ٱبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيمٍ وَّعَنَابٌ ٱلِيمُ إِبِمَّا كَانُواْ يَكُفَّرُونَ ٥ قُلُ أَنَىٰعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَالا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُمُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعْنَ اِذْ هَالِمِنَا اللهُ كَالَّنِي السَّهْوَتُهُ الشَّلِطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَكَ أَصْحَابٌ بَّيْنُ عُوْنَكَ إِلَى الْهُنَى ائْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُنَى اللَّهِ هُوَالْهُلَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَأَنْ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُوْهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي لَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ فَوَلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَالْحَكِيمُ الْحَبِيْرُ ۞



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيُمُ لِآبِيْهِ أَزَى ٱتَتَّخِذُ آصْنَامًا أَلِهَةً إِنَّهُ آلَالِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ۞ وَكَنْ لِكَ نُرِيِّ إِبْرَهِ يُمَرَ مَلَكُوْتَ السَّمْوٰتِ وَالْكَرْمِضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ لُمُوْقِنِيْنَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ مَا كَوُكَيًّا ۚ قَالَ هٰذَا مَ بِنَ ۚ فَكُمَّآ ٱفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ الْأَفِلِينَ ۞ فَكُمَّا مَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰنَا مَ إِنَّ فَلَتَّا آفَلَ قَالَ لَمِنْ لَّهُ يَهُونِيْ مَنِّي لَا كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۞ فَلَمَّا مَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰنَا مَ بِي هٰنَآ ٱكْبَرُ ۚ فَلَيَّا ٱفَلَتُ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّيْ بَرِئِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُكُ ۚ قَالَ ٱتُحَاجُّوۡنِي فِي اللهِ وَقَنْ هَلٰ مِنْ وَلاَ ٱخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهَ إِلَّا آنُ يَبْشَآءَ مَ بِنْ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَنَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ آخَافُ مَاۤ ٱشْرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُوْنَ ٱنَّكُمُ ٱشْرَكْتُمُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ لْطَنَّا ۚ فَاكُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ٥





ايْنَ امَّنُوْا وَكُمْ يَلْبِسُوٓا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمِ ٱولَيْكَ لَهُمُ لْأَمْنُ وَهُمُ مُّهُمَّتُكُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ الَّيْنَهَاۤ الَّيْنَهَاۤ الْبُلْهِيْمُ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرُ فَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ وَوَهَبُنَا لَذَ اِسُحٰقَ وَ يَعُقُونَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْلُنَ وَ ٱيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوْسَى وَهٰرُوْنَ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَجُزِي الْمُحُسِنِيْنَ ۗ ۗ وَ زَكَرِيًّا وَيَحْلِي وَعِيْلِي وَإِلْيَاسٌ كُلٌّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ فَي وَإِلْسَامِيلُا وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوُطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ابَآيِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَاخْوَانِهِمُ ۚ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَهَلَيْنَهُمُ إِلَىٰ عِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ ذٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ ٱشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ أُولِّيكَ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالثُّبُوَّةُ ۚ فَإِنْ يَّكُفُرُ بِهَا هَٰؤُلَّاءٍ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكُفِرِيْنَ ۞ وَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُ لَا مُكُمُ اقْتَدِيهُ فَيُكُ لَّا ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًى لِلْعَالَمِينَ قَ

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدُرِهَ إِذْ قَالُواْ مَاۤ ٱنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَهِ مِّنْ شَيْءٍ \* قُلْ مَنْ آنُزُلَ الْكِتٰبَ الَّذِي جَآءَ بِهِ مُوْسَى نُوْرًا وَّ هُلَّى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبُدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثِيْرًا أَ وَعُلِّمْتُهُ قَالُمُ تَعُلَمُوٓا اَنْتُهُ وَلاَّ ابَّاؤُكُمُ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِيُ خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ۞ وَلَهْنَا كِتُبُّ ٱنْزَلْنَاهُ مُلِرَكٌ مُّصَبِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنُودَ أُمَّ الْقُرْى وَمَنَ حَوْلَهَا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنُ أَظُلُمُ مِتَّنِ افْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَنِيًّا أَوْ قَالَ أُوْجِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَأْنُزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْتَرَى إِذِ الظُّلِمُونَ فِي غَمَرْتِ الْمُوتِ وَالْمَلِّيكَةُ بَاسِطُوا آيُدِيهُمُ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ الْيُومَ تَجُزُونَ عَنَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ إِيتِهِ تَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَلَقَلْ جِئْتُمُوْنَا فْرَادِي كَبَا خَلَقُنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَّكُتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمُ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُهُ ۚ وَمَا نَرَى مَعَكُمُ شُفَعًاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ ٱنَّهُمْ فِيكُمُ شُرَكْوُا لَقُنُ تَّقَطَّعَ بِينَكُمُ وَضَلَّ عَنْكُمُ قَا كُنْتُمُ تَزْعُبُونَ



ذِٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ۚ فَاعْبُدُولُا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَّ ءٍ وَّكِيْلٌ ﴿ لَا تُنْرِكُهُ الْإَبْصَارُ وَهُوَ لُا بُصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۞ قَدُ جَاءَكُمُ بَصَابِرُ مِنُ لُمْ قَنْنُ أَبُصُرُ فَلِنَفُسِهِ ۚ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَ بِحَفِيْظٍ ۞ وَكُذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِيتِ وَلِيَقُوْلُوا دَرَّسَتَ بِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يُعُلَمُونَ۞ إِتَّبِعُ مَآ أُوْجِىَ إِلَيْكَ مِنُ رَبِّكَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَٱغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا ٓ اَشَٰرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمُ وَكِيْلٍ ۞ وَلَا تَسُبُّوا الَّـٰزِيْنَ يَدُعُونَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُ للهُ عَنْ وَا بِغَيْرِ عِلْمِ لَكُنْ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ "ثُمَّةً لَى رَبِّهِمُ مُّرُجِعُهُمُ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَاقْسَهُو بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَيِنَ جَاءَتُهُمُ اَيَةٌ لَيُؤُمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلُ نَّهَا الْآيْتُ عِنُكَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ ۗ أَنَّهَاۤ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْهِكَ تَهُمُ وَٱبْصَارَهُمُ و بُؤُمِنُوا بِهَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَنَارُهُمُ فِي طُغُيَّانِهِمُ يَعْمَ





وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلْيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَ حَشَرُنَا عَلَيْهُمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا آنُ يَّشَاءَ اللهُ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِيُ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ وَكُو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـٰ لُولُا فَنَارُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصُغَى إِلَيْهِ آفِكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَلِيَرْضُونُهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمُ مُّقُتَرِفُونَ ۞ اَفَغَيْرَ اللهِ ٱبْتَغِيُ حَكَمًّا وَّهُو الَّذِي مِنَ ٱنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِيْنَ اتَّيْنُهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمُتَرِينَ ﴿ وَتَبَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَّعَدُلًا لَا مُبَدِّلُ لِكِلِمْتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ ۗ وَإِنُ تُطِعُ ٱكْثَرَ مَنُ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَّنَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُرالَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنُ يَّضِلُّ عَنُ سَبِيلِمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِيثَ ٥ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِالِتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَمَا لَكُمُ ٱلَّا تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِرُتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرً بُضِلُّوْنَ بِٱهْوَآبِهِمُ بِغَيْرِ عِلْمِرٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱعُلَمُ لْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِرِ وَ بَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّـٰذِيْنَ بْكُسِبُوْنَ الْإِثْمَرَ سَيْجُزُوْنَ بِهَا كَانُوْا يَقُتَرِفُوْنَ۞وَلَا تَأْكُلُواْ مِمًّا لَمُ يُذُكِّرِ السُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۚ وَإِنَّ الشَّلِطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَهِمُ لِيُجَادِلُوْكُمُ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ أَوْمَنُ كَانَ مَيْتًا فَآخَيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْمًا يَّمُشِيُّ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنُهَا ۚ كُذَٰ لِكَ زُبِّنَ لِلْكَٰفِرِيْنَ مَا كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱكْبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوا فِيْهَا وَمَ يَمْكُرُوْنَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ بَةٌ قَالُواْ لَنُ نُّؤُمِنَ حَتَّى نُؤُتَى مِثُلَ مَا ٱوُتِيَ رُسُلُ اللَّهُ للهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ شَيْصِيْبُ الَّذِينَ آجُرَمُوْ مَعَادٌ عِنْدَ اللهِ وَعَنَابٌ شَرِينٌ بِمَا كَانُوا يَمُكُرُونَ ﴿



فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهُدِيهُ يَشُرَحُ صَدُرَةُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنُ يُبُرِدُ أَنُ يُّضِلَّهُ يَجُعَلُ صَدُرَةٌ ضَيَّقًا حَرَجًا كَانَّهَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَنْ لِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّـٰنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهٰنَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قُلُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّنَّكُمُّ وُنَ ﴿ لَهُمُ دَارُ السَّلْمِ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيْعًا عَلَمْ عُشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُثُرُتُهُ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ ٱوْلِلْيَوُّهُمُ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَّ بَلَغُنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجُّلُتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثُوٰ بِكُمُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا ٓ إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكُنْ لِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًّا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ لِمُعُشَرُ الْجِنِّ وَالَّهِ نُسِ ٱلْهُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْيِينَ وَيُنْفِارُوْنَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰ نَا أَقَالُوا شَهِ لَانَا عَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَلُوةُ لَّهُ نُيَا وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ كَانُوا كُفِرِيْنَ ١



ذْلِكَ أَنْ لَّمُ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُهٰى بِظُلْمِ وَّ أَهْلُهُ لُوُنَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَاجِتٌ مِّمَّا عَبِلُوْا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يُّشَا يُنْهِبِكُمُ وَيَسُتَخُلِفُ مِنْ بَعُدِكُمُ مَّا يَشَاءُ كَمَّ ٱنْشَاكُمُ مِّنُ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ إَخَرِيْنَ ۗ إِنَّ مَا تُوْعَـ لُوْنَ لَاتٍ ۚ وَّمَا ۚ أَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ قُلْ لِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَا مَكَانَتِكُمُ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَـهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَجَعَلُوا بِتَّهِ مِمًّا ذَهَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْآنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰ نَا يِلَّهِ بِزَعْيِهِمُ وَهٰ نَا لِشُرَكَ إِبِنَا ۚ فَمَا كَانَ شُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ بِلَّهِ فَهُوَ لُ إِلَىٰ شُرَكَا بِهِمُ أَسَاءَمَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ إِيَّنَ لِكَثِيْرِ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ قَتُلَ أَوُلَادِهِمُ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُولُهُ فَنَارُهُمُ

وَقَالُوا هَٰذِهِ ٱنْعَامُ وَّحَرُثُ حِجُرٌ ۖ لَا يُطْعَبُهَاۤ إِ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْبِهِمْ وَٱنْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُوْرُهَا وَٱنْعَامُ لَّا يَنُكُنُّونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمُ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّلْذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى ٱزُوَاجِنَا ۚ وَلِنَ يَكُنُ مَّيْتَةً فَهُمُ فِيلِهِ شُرَكًاءُ سَيَجُزِيُهِمُ وَصُفَهُمُ أَلَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ قَنُ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوْاً اَوُلَادَهُمُ سَفَهًّا بِغَيْرِعِلْمِ وَّحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهُ قَدُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۚ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنْشَا جَنَّتٍ مُّعُرُونُشِتٍ وَّغَيْرَ مَعُرُونُشِتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالسُّمَّانَ مُتَشَابِهً وَّغَيْرُ مُتَشَابِهِ لَكُنُوا مِنْ ثُمَرِهِ إِذَا آثُمَرُ وَ اتُواحَقَّهُ يَوْمَرَحَصَادِهِ ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْبُسُرِفِينَ ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَّ فَرُشًّا ۚ كُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿





ثَلْمِنِيَةً ٱزُوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَكِينِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَكِينِ قُلُ ۚ ﴿ النَّاكَرَيْنِ حَرَّمَ آمِرِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ رُحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ أُنَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِيقِيْنَ ٥ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَكُنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَكُنِ ۚ قُلُ ۚ إِللَّاكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمُ كُنْتُمُ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِٰنَا ۚ فَكُنُ ٱظُلَمُ مِتَّنِ افْتَرْي عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِيئِنَ ﴿ قُلُ لَّا آجِدُ فِي مَآ أُوْجِيَ إِلَّا مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَّطُعَمُهُ ۚ إِلَّاۤ أَنُ يَّكُونَ مَيْ تَدُّاوُ دَمَّا مُّسُفُوْحًا أَوُ لَحُمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوُ فِسُقًا لَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ۚ فَكُنِ اضُطُرٌ غَيْرَ بَاعِ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوٰرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلُّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهُمُ نْكُوْمُهُمَّا ۚ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُوْرُهُمَّا ۚ أَوِ الْحَوَايَا ۚ أَوْ فَا اخْتَلَطَ عَظْمِ أَذْلِكَ جَزَيْنَهُمُ بِبَغْيِهِمُ ۖ وَإِنَّا لَصِي قُونَ ١

فَإِنْ كَنَّا بُوْكَ فَقُلُ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْبُجُرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشُرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا ٓ اَشُرَكُنَا وَلَآ أَبَّاؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ كُنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا ۚ قُلُ هَلُ عِنْدَكُمُ مِّنُ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَإِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ قُلُ فَيِلْهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَكُوْشَاءَ لَهَا لَكُمُ ٱجْمَعِيْنَ ۞ قُلُ هَلُمٌّ شُهُ مَا آءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُ وَنَ آنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَإِنْ شَهِ رُوْا فَكُلِ تَشْهَلُ مَعَهُمُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَا ءَ الَّذِينَ كَنَّابُوا بِالْيِتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ وَهُمُ بِرَبِّهِمُ يَعُرِ لُوْنَ أَقُلُ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ ٱلَّا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقُتُلُوْآ ٱوْلادكُمُ مِّنْ إِمُلَا قِي ۚ نَحْنُ نَرُزُقُكُمُ وَ إِيَّاهُمُ ۚ وَلَا تَقْهَابُوا الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقُتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكُمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿



## وَلَا تَقُكُرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغُ شُكَّاهُ ۚ وَٱوۡفُوا الْكَيْلَ وَالْبِيۡزَانَ بِالْقِسُطِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُكُمُ فَاعْبِالُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبِيَ وَبِعَهُدِ اللهِ ٱوْفُوا ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَاكُّرُونَ ۗ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيُ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْلًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْرُعَنُ سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَطَّمَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّراتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ تَبَامًا عَلَى الَّذِي أَ أَحُسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُنَّاي وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهٰذَا كِتُبُّ أَنْزَلْنَهُ مُلِرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنْ تَقُولُوْٓ النَّهَآ اُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَمْ إِغْتَايُنِ مِنُ قَبْلِنَا ﴿ وَإِنْ كُنَّا عَنُ دِرَاسَتِهِمُ لَغُفِلِيُنَ ﴿ وْتَقُوْلُوْا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّاۤ اَهُلٰى مِنْهُمُ فَقَلُ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِّنُ رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَّرَحْمَةً ۚ فَمَنُ أَظُلُمُ مِتَّنُ كَنَّابَ بِالْيِتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنُهَا "سَنَجُزِي الَّنِينَ يَصْرِ فُوْنَ عَنْ الْيِتِنَا سُوْءَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِ فُوْنَ ١



لَى يَنْظُرُونَ إِلَّا آنُ تَأْتِيهُمُ الْمُلْبِكَةُ ٱوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعُضُ الْيَتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَرَ يَأْتِيُ بَعُضُ الْيَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ايُمَانُهَا لَمُرَتَكُنُ امَّنَتُ مِنُ قَبُلُ آوْكَسَبَتُ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ انْتَظِرُوْاَ إِنَّا مُنْتَظِرُوُنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوُ شِيعًا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا آمُرُهُمُ إِلَّى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْعَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمُثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُنِّنَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّنِيْ هَلَىنِيُ رَبِّنَ ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبُرْهِيُمَ حَنِيُفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِيٌ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَهَا تِنْ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ لَا شَرِيْكَ لَهُ ۚ وَبِنَالِكَ أُمِرُتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ @ قُلُ اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِيُ رَبَّنَا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءً ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً ۚ وِّزُرَ اُخْرَٰى ۚ ثُحَّر إِلَى رِّبِكُمُ مِّرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِهَا كُنْتُثُرُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوالَّانِي يُ جَعَلَكُهُ خَلَّهِِ فَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوَكُمُ فِيُ مَاۤ اٰتٰكُمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿



## ﴿ رُكُوعًا لِمَّا (١٠٠) اللهُ سُوْرَةُ الْأَعْرَانِ مَكِيَّةً اللَّهِ مسجم الله الرّخه الرّحية الَّمْصُ ۚ كِثْبُ أُنُزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنُهُ لِتُنْذِرَبِهِ وَ ذِكُرًى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِتَّبِعُوا مَآ أُنْزِلَ اِلَيْكُمُ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهَ ٱوْلِيَاءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَنَكَّرُونَ ۞ وَكُمْرِمِّنُ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمُ قَابِلُوْنَ ۞ فَهَا كَانَ دَعُولِهُمُ إِذْ جَاءَهُمُ بَأْسُنَاۤ إِلَّآ آنُ قَالُوْا إِنَّا كُنَّا ظِلِمِينَ ۞ فَكَنَسْءَكَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهُمُ وَلَنَسْتَكُنَّ الْبُرُسَلِينَ أَنْ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمِ وَّمَا كُنَّا غَايِبِيْنَ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِنِ الْحَقُّ ۚ فَكُنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَاوُلِيكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُولِيكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوا آنُفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَظُلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي الْآرُضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥ وَلَقُلُ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوِّرُنْكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّمِكَةِ جُنُ وُالِادَمَ ﴿ فَكَسَجَنُ وَالِلَّهِ إِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنُ قِنَ السَّجِيرِيْنَ ٥



## قَالَ مَا مَنَعَكَ ٱلَّا تَسْجُدُ إِذْ آمَرْتُكَ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْكُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ تَارٍ وَّخَلَقُتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ نُ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيْنَ ۞ قَالَ ٱنْظِرُ فِيْ إِلَى يُوْمِرُ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ۞ قَالَ فَبِمَآ اَغُوَيْتَنِيْ ﴾ كَ قُعُكَ نَى لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ فَ ثُكَّ لَالِيَنَّهُ مُونِي بَيْنِ أَيْدِيُهِ وَمِنْ خَلِفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَكَنْ تَكِدُ ٱكْثَرَهُمْ شْكِرِيْنَ ۞ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَنْءُوْمًا مَّنْحُوْرًا لَّكَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَاَمُكُنَّ جَهَنَّهَ مِنْكُمُ ٱجْمَعِيْنَ ۞ وَلَيَادَمُ اسْكُنُ ٱنْتَ وَزُوجُكَ لُجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَا لَهِ إِللَّهَجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ لظَّلِيدُينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَّا الشَّيْطِنُ لِيُبُدِينَى لَهُمَا مَا وُدِي عَنْهُمَّا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمُا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِيهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخَلِدِيْنَ ۞ وَقَاسَبَهُمَّا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ لنْصِحِيْنَ أَنْ فَكَالُّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَ لَهُا سُواتُهُا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَامِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَنَادُمُهَا رَبُّهُمَآ اَلَمُ اَنْهَكُمُا عَنْ تِلْكُمُا الشَّجَرَةِ وَآقُلُ لَّكُمَّآاِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمَّاعَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۞

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا النَّفُسَنَا أَنْفُسَنَا أَوْلُ لَمْ تَغُفِرْلَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخِسِرِيْنَ ﴿ قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي لُارُضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ لِبَنِيَّ اٰدَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِيُ سَوْاتِكُمُ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰيُ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنُ الْبِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمُ يَنَّكُرُونَ ۞ لَيَنِيَّ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِنُ كَمَآ اَخُرَجَ اَبُوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُا لِبَاسَهُمَ لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهَا ۚ إِنَّهُ يَالِكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُّ إِنَّاجَعَلْنَا الشَّيْطِينَ ٱوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ وَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا \* قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَبُونَ ٥ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسُطِّ وَ اقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادُعُونُهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ أَ كُمَّا بِدَاكُمُ تَعُودُونَ ١٠٥ فَرِيْقًا هَلَى وَفَرِيْقًا حَتَّى عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا شَيْطِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ صَّهُتَكُونَ ٥



لِبَنِيَّ ادْمَ خُنُوا زِيْنَتَّكُمُ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ أَيْ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِيَّ لُخْرَجَ لِعِبَادِم وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزُقِ ۚ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ أَمَنُوا فِي لْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيمَةِ \* كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّعُلَمُوْنَ ۞ قُلُ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّأُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُرِهُونَ ۞ لِبَنِيَّ ادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْيِي ٰ فَكُن اتَّقَى وَ أَصْلَحَ فَلَاخُوُتُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُنَّابُواْ بِالْتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا ٓ اُولِيكَ اَصْعَبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ۞ فَمَنُ ٱظْلَمُ مِثِّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَنِيًّا ٱوْكَنَّابَ بِالْيَتِمِ أُولَيْكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمُ مِّنَ الْكِتٰبِ حَتِّى إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بُتَوَفَّوْنَهُمُ ۚ قَالُوَّا آيُنَ مَا كُنْتُمُ تَلُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ ٱنَّهُمُ كَانُوا كُفِي يُنَ ٥

قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْرِ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

فِي النَّارِ ۚ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتُ أُخُتَهَا ۚ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيْهَا

جَبِيْعًا "قَالَتُ أُخْرِبِهُمُ لِأُولِهُمُ رَبَّنَا هَوُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمُ عَنَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَّلَكِنُ لَّا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ أُولَهُمُ لِأُخُرِبِهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنُ فَضَلِ فَنُ وُقُوا الْعَنَابِ بِمَا كُنْتُثُو تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُنَّابُوا الِيتِنَا وَاسْتَكُبُرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّرِ الْجَنَاطِ ۚ وَكَنْ لِكَ نَجُزِى الْمُجُرِمِينَ ۞ لَهُ مُرمِّنُ جَهَنَّدَ مِهَادٌ وَّمِنُ فَوُقِهِمُ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجُزِي الظُّلِبِينَ ۞ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصِّلِتِ لَا نُكِلِّفُ نَفُسًّا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ أُولِيكَ ٱصْحِبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ تَجُرِيُ مِنُ





تَخْتِهِمُ الْاَنْهُرُّ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَالمِنَا لِهٰنَا أَوْمَا كُنَّا

لِنَهْتَكِوِي لَوُلَآ أَنْ هَلْمِنَا اللَّهُ ۚ لَقَلُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ٥

وَنَاذَى أَصُحٰبُ الْجَنَّةِ أَصُحٰبَ النَّارِ أَنُ قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدُتُّكُمْ قَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا ۚ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَاذَّنَ مُؤَدِّنَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَعْنَتُ اللهِ عَلَى الظَّلِيثِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمُ بِالْاخِرَةِ كُفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمُا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلَّا بِسِيمُلهُمُ وَنَادُوْا أَصْحٰبَ الْجَنَّاةِ أَنْ سَلَمُّ عَلَيْكُمْ ۖ لَمْ يَدُخُلُوْهَا وَهُمُ يُطْمَعُونَ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ ٱبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ ٱصْحِبِ النَّارِ قَالُوُا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِيئِنَ أَ وَنَاذَى أَصْلِبُ الْاَعْرَافِ جَالًا يَّعُرِفُونَهُمُ بِسِيمُهُمُ قَالُوا مَا آغُني عَنْكُمْ جَمُعُكُمْ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُوْنَ۞ ٱهْؤُلِآءِ الَّذِيْنَ ٱقْسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَاةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخُونٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ وَنَاذَى أَصْعِبُ النَّارِ أَصُحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْبَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ الَّذِينَ الَّخَذُوا دِيْنَهُمُ لَهُوًّا وَّلَعِبًّا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسُمُ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هٰذَا وَمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجُحُدُونَ ٥





وَلَقَدُ جِئُنْهُمُ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِر هُدَّى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ۞ هَلُ يَنُظُرُونَ إِلَّا تَأُويُلَكُ ۚ يَوُمَ يَاٰتِيَا تَأْوِيْلُهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُولُا مِنْ قَبُلُ قَلْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلُ لَّنَا مِنُ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ آوُ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَنُ خَسِرُوَّا ٱنْفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ أَنَّ إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ فِيُ سِتَّةٍ ٱيَّامِرِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرُشِ ۖ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يُطْلُبُهُ حَثِينًا ۚ وَالشَّهُسَ وَالْقَهَرَ وَالنَّبُوُمُ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإَمْرُ ۚ تَلْبِرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ أَدْعُوا رَبُّكُمُ تَضَرُّعًا وَّخُفُيكَ ۚ إِنَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَىٰ إِنَّ ۗ وَلَا تُفُسِدُ وَا فِي الْاَرْمُضِ بَعُدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُولُا خَوْفًا وَطَمَعًاْ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّياحَ بُشُرًا بَيْنَ يَكَ يُ رَحْمَتِهِ حَتِّى إِذَآ أَقَلَتُ سَحَايًا ثِقَالًا سُقُنٰهُ لِبَكَيٍ مِّيَّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِنُ كُلِّ الثَّمَرُتِ ۚ كَذَٰ لِكَ نُخْرِجُ الْمَوْثَى لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ٥









لِّغُكُمُ رِسْلَتِ رَبِّنُ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِيُنٌ ۞ أَوَ عِجِبْتُهُ نُ جَاءَكُدُ ذِكْرٌ مِّنُ رَّبِّكُدُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُدُ لِيُنْنِ رَكُمُ وَاذُكُرُوۡۤ الذُجُعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنۡ بَعۡیِ قَوۡمِ نُوۡجٍ وَّزَادَكُمُ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ۚ فَاذْكُرُوٓۤۤ اللَّاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ۞ قَالُوْٓ الْجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَاهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ابَآوُنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِنۡ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِّنْ رَّبِكُمُ لِبِّنْ وَبِيْكُمُ رِجُسٌ وَعَضَبُ ا ٱتُجَادِلُوْنَنِيْ فِي ٓ ٱسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ ٱنْتُمُ وَابَاؤُكُمُ مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطِن \* فَانْتَظِرُوٓا إِنَّ مُعَكُمُ مِّنَ الْمُنْ تَظِرِيْنَ ۞ فَٱنْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتًّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ الَّـٰذِينَ كُذَّ بُوُا بِالْيَتِنَا وَمَا كَانُوُا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَ إِلَى ثُمُوْدَ أَخَاهُمُ طَلِحًا ۗ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالكُمُ مِّنُ إِلْهِ غَيْرُةٌ ۚ قَدُ جَاءَتُكُمُ بَيِّنَةٌ مِّنَ رَّبِّكُمُ ۗ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ ايَّةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِيَ اَرُضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَنَابٌ اَلِيُمُّ ©



وَاذْكُرُوۡۤ الذُجَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِنُ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاكُمُ فِي لْأَنْ ضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوْمًا وَّتَنْجِتُوْنَ لِجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوۡۤ الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفُسِدِينَ ۞ قَالَ الْمَلَا ُ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِكَّنِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امَنَ مِنْهُمُ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صْلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ قَالُوۡۤا إِنَّا بِمَٱ اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوٓۤ إِنَّا بِالَّذِينَ امَّنْتُمُ بِهِ كُفِيُ وْنَ ۞ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُوا عَنُ آمُرِ رَبِّهِمُ وَقَالُوا يُصْلِحُ ائْتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ لُهُرُسَلِيْنَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ لْجِثِينُ۞ فَتُوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ لِقُوْمِ لَقُنُ ٱبُلَغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّنُ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَّا تُحِبُّونَ النَّصِينِينَ ۞ وَ لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُولًا مِّنَ دُونِ النِّسَاءِ بَلُ آنُتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ١

مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ۞ فَٱنْجَيْلُهُ وَٱهۡلَةَ إِلَّا امْرَاتَكَ ۚ كَانَتُ مِنَ الْغَيِرِيْنَ ۞ وَٱمُطَرُنَا عَلَيْهُمْ مَّطَرًّا \* فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٥ وَإِلَىٰ مَنْ يَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا \* قَالَ لِقَوْمِ اعْبُنُ وااللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَنُ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ ٱشْيَاءَ هُـمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَسُمِنِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ ثُوُّمِنِيْنَ ۞ وَلَا تَقَعُٰدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُنُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُ وَا إِذْكُنْ تُمُ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُهُ ۗ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ طَآيِفَةٌ مِّنْكُمُ امَّنُوْا بِالَّذِينَ أُرُسِلُتُ بِهِ وَطَآيِفَةٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتِّي يَحُكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ @

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُؤًا اَخْرِجُوهُمُ

لاعرافء



ولوانناً ٨









وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُلْرَى الْمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحُنَا عَلَيْهُمْ بَرَكْتِ صِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَمُونِ وَلَكِنُ كُذَّابُوا فَاَخَذُنْهُمُ بِمَ كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ أَفَامِنَ آهُلُ الْقُلْى أَنْ يَّا تِيَهُمُ بَأْسُنَا بِيَاتًا وَّهُـمُ نَآيِهُوْنَ ۞ أَوَ آمِنَ آهُلُ الْقُأْتِي آنُ يَّاٰتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحَّى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۞ اَفَامِنُوْا مَكُرَ اللَّهِ ۚ فَكَلَّ يَاٰمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ۗ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْآرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آنُ لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمُ بِنُ نُوبِهِمْ ۚ وَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهَا ۚ وَلَقَٰى جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَنَّ بُوا مِنَ قَبُلُ ۚ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِي يُنَ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِاكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَّجَدُنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفْسِقِيْنَ ٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِمْ مُّوسَى بِالْتِنَا ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ا وَقَالَ مُوْسَى يَفِرُعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِينَ فَي

عَقِيْقٌ عَلَىٰ أَنْ لَآ اَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمُ يِّنَاةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ أَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتُ بِايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيوِيْنَ ﴿ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِيْنَ ﴾ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسْحِرٌ عَلِيْمٌ ﴾ يُرِيْدُ أَنْ يَّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوْٓا ٱرْجِهُ وَاخَاهُ وَٱرْسِلُ فِي الْمَدَآيِنِ خَشِرِيْنَ فَي يَأْتُولُكَ بِكُلِّ سُحِرٍ عَلِيْمِ ۞ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُؤَا إِنَّ لَنَا لَاَجُرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْغِلِبِيْنَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَبِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۞ قَالُوْا لِمُوْلِمِي إِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ اَنْ تَكُوْنَ نَحُنُ لُمُلْقِيْنَ ﴿ قَالَ ٱلْقُوا ۚ فَلَمَّا ٓ ٱلْقَوْا لَكُوا سَحَرُواۤ ٱعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَاءُوْ بِسِعُرِ عَظِينِمِ ۞ وَٱوْحَيُنَاۤ إِلَى مُوْلَى اَنْ أَلِقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَي فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوْا صْغِيرِيْنَ فَ وَ ٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ﴾ قَالُوَّا امَنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿



المراكب المراكب

بِّ مُولِمِي وَهٰرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْ تُكُرُ بِم قَبُلَ آنُ اذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّ هٰنَا لَمَكُرٌ مَّكُوْتُمُولُو ۚ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ آيُدِيكُمُ وَارْجُلَكُمُ مِّنُ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمُ ٱجُمَعِينَ ۞ قَالُوَّا إِنَّاۤ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ اَنُ امَنَّا بِالِّتِ رَبِّنَا لَبَّا جَاءَتُنَا ۚ رَبَّنَا ٓ اَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِبِيْنَ ﴿ وَقَالَ لُمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنَارُ مُولِسِي وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَا فِي لْأَرْضِ وَيَذَارَكَ وَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ ٱبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحُي سَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قُهِرُونَ ۞ قَالَ مُوْلِي لِقَوْمِهِ سْتَعِينُنُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ ۖ يُورِثُهُا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوْآ أُوْذِيْنَا مِنْ قَبُلِ أَنُ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدٍ مَا جِئُتَنَا ۚ قَالَ عَلَى رَبُّكُمُ أَنُ يُّهُلِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَخُلِفَكُمُ فِي الْإَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُوْنَ إِنَّ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا الَّ فِرُعَوْنَ لِسِّنِيْنَ وَنَقُصِ مِّنَ الثَّهَارِتِ لَعَلَّهُمُ يَنَّكُمُ وُنَ ٥

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰنِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّعَةٌ يَّطَيَّرُوْا بِمُوْسِي وَمَنُ مَّعَهُ ۚ ٱلاَّ إِنَّهَا ظَيِرُهُمُ عِنْدَا اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِمِ مِنْ ايَةٍ لِّتَسُحَرَنَا بِهَا ۚ فَهَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُبَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْبِتِ مُّفَصَّلْتِ "فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجُرِمِينَ ﴿ وَلَيَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنُدَكَ ۚ لَيِنُ كَشَفُتَ عَنَّا الرِّجُزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِئَ إِسُرَاءِيُلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجُزَ إِلَّى اَجَلِ هُمُ بِلِغُولُا إِذَا هُمُ يَنْكُثُونَ ﴿ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمُ فَاغُرُقُنٰهُمُ فِي الْيَمِّرِ بِٱنَّهُمُ كَنَّ بُوا بِالْيِتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غْفِلِيْنَ ۞ وَ أُوْرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي لِرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَتُمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَّ إِسْرَاءِيْلَ ﴿ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعُرِشُونَ ٥



وَجُوَزُنَا بِبَنِينَ اِسُرَاءِ يُلَ الْبَحْرَ فَٱتَوْا عَلَى قَوْمِ يَّعْكُفُوْنَ عَلَى آصْنَامِرِ لَّهُمُ ۚ قَالُوا لِمُؤْسَى اجْعَلْ لَّنَا ٓ اللَّاكَمَا لَهُمُ الِهَةُ \* قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞ إِنَّ هَوُلَاءٍ مُتَبَّرٌ مَّا هُهُ فِيْهِ وَلْطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ اَغَيْرَ اللهِ ٱبْغِينُكُمْ اِلهَّا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ وَاِذُ ٱنْجَيْنَكُمْ مِّنُ لِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ ٱبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَغَيُّونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُمُ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِكُمْ عَظِيْمٌ وَ وَ وَعَدُنَا مُولِي ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَاتْبَهْنِهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيُـلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسَى لِآخِيْهِ بُرُوْنَ اخْلُفُنِيُ فِي قَوْمِيُ وَآصُلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلًا الْمُفْسِينِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُؤْسِى لِبِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّكُ قَالَ رَبِّ آدِنِيَّ ٱنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَارِينِي وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَتَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْسِينُ ۚ فَلَبَّا تَجَلِّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّ خَرَّ مُولِمي صَعِقًا ۚ فَلَهَّا آفَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا آوَّلُ الْمُؤْمِنِيُنَ ٥



قَالَ لِيُنُولِنِّي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرلْس وَ بِكُلَامِيْ ۖ فَخُذُ مَا اتَّيْتُكَ وَكُنُّ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَكُتَّبُنَّا نَهُ فِي الْآلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّوْعِظَةً وَّتَفُصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُنُهُ هَا بِقُوَّةٍ وَّاهُرُ قَوْمَكَ يَاْخُنُوا بِاَحْسَنِهُ سَأُورِيْكُمْ دَارَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ سَاَصُرِكُ عَنْ الْبِتِيَ الَّـٰزِيْنَ يَتَكُبُّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَتَكُوا كُلَّ آيَ ﴿ يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تَيْرُوا سَبِيلَ الرُّشُرِ لَا يَتَّخِنُ وَلَا سَبِي وَإِنْ يَّكُووْا سَبِيلُ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمُ كَذَّبُوْا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَفِلِيْنَ ۞ وَالَّـنِيْنَ كُنَّا وَلِقَاءِ الْاخِرَةِ حَبِطَتُ آعُمَالُهُمُ هُلُ يُجُ كَانُوْا يَعْبَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُولِي مِ جَسَلًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ ٱلَّهُ يَ يَهُدِ، يُهِمُ سَبِيلًا ۗ إِتَّخَنُّ وَهُ وَكَانُوا ظُلِمِينَ ۞ سُقِطَ فِي آيُدِيهِمُ وَرَاوُا النَّهُمُ قَدُ صَلُّوا "قَالُوا لَينَ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغُفِرُلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ١





وَلَتَّا رَجَعَ مُولَلَى إلى قُوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا 'قَالَ بِئُسَمَ خَلَفْتُمُوْ نِيُ مِنْ بَعْدِي ۚ أَعَجِلْتُهُ آمُرَ رَبِّكُمْ ۚ وَٱلْقَى الْأَلْوَاحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ آخِيُهِ يَجُرُّكُمْ إِلَيْهِ \* قَالَ ابْنَ أُمَّرِ إِنَّ الْقَوْمَ سُتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقُتُلُونَنِي ﴿ فَكُلَّا تُشْمِتُ إِنَّ الْآعُ لَا تُشْمِتُ إِنَّ الْآعُ لَا آء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِاَخِي وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّحِينُينَ فَي إِنَّ الَّذِينَ تَّخَذُهُ وا الْعِجْلَ سَيَنَا لُهُمُ غَضَبٌ قِنْ تَربِّهِمُ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوةِ اللُّهُ نُيَاۚ وَكُذٰ لِكَ نَجُزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّياتِ ثُمُّ تَابُوْا مِنْ بَعْيِهِ هَا وَامَنُوْا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْيِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٣ وَلَمَّا سَكَتَ عَنُ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْاَلْوَاحَ ﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَّى وَّرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْتَارَمُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِبِيْقَاتِنَا ۚ فَكُمَّاۤ اَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهُلَكُنَّهُ مُرمِّنَ قَبُلُ وَإِيَّايٌ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُّكُ "تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْرِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغُفِرُلَنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الْغُفِرِيْنَ ١

وَاكْتُبُ لَنَا فِي لَهِ إِللَّهُ نُبِيًّا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَنَا إِنَّ أُصِيبُ بِهِ مَنُ آشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِم وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّــٰذِيْنَ هُــُمْ بِالْيِتِنَا يُـؤُمِنُونَ ۚ أَلَّـٰذِيْنَ بِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُرِّيِّ الْأُرِّيِّ الَّذِينُ يَجِدُ وْنَهُ مَكْتُوْبً نُنَاهُمُ فِي التَّوْرُىةِ وَالْإِنْجِيلِ ۚ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهُهُمُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيَّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَّيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْآغُـللَ لَّتِيُ كَانَتُ عَلَيْهِمُ ۚ فَالَّـٰذِينَ امَنُوا بِهِ وَعَـٰزَّرُولُهُ رُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْمَ الَّذِيْنَ ٱنْزِلَ مَعَةٌ ٱولَّبِكَ هُمُ لَمُفُلِحُونَ ﴿ قُلُ لِيَاتِنُهَا النَّاسُ إِنِّي كُوسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مِيُعًّا الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلْوتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَّهُ إِلَّاهُو بُحْي وَيُبِينُكُ "فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرِمِّيِّ الَّذِينَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِلْتِهِ وَاتَّبِعُولُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ وَنَ ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُولِنِي أُمَّةٌ يَّهُ لُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُي لُونَ ﴿



وَقَطَّعُنْهُمُ اثْنَتَى عَشُرَةً ٱسْبَاطًا أُمِّيًا وْ وَوَحَيْنَا إِلَا مُولِنِي إِذِ اسْتَسُقٰمَهُ قَوْمُنَ آنِ اضُرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَجَرَ فَانْبُجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةً عَيْنًا ۚ قَلُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشُرَبَهُمُ ۚ وَظَلَّلُنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ لُمُنَّ وَالسَّلُوٰيُ كُلُوا مِنُ طَيَّلِتِ مَا رَنَّ قُلْكُمُ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنُ كَانُوا آنُفُسَهُمُ مَ يَظُلِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلًا نَهُمُ اسْكُنُوا هَنِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ ئُتُكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَّادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّمًا نَّغُفِرُ لَكُمُ خَطِيِّطْتِكِ مُ مُسْنَزِيْهُ الْبُحُسِنِيْنَ ﴿ فَبَكَّالَ لَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلًا لَهُمُ عَلَيْهُمُ رِجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوُا يَظْلِمُونَ أَ وَسُعَلُهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحْرِ ُ إِذْ يَعُنُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ مِيْتَانُهُمُ يَوْمَ سَبُتِهِمُ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسُبِتُوْنَ لاتَاتِيهِمُ ۚ كَنٰلِكَ ۚ نَبُلُوُهُمُ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ۞





وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمُ عَنَاابًا شَرِينًا أَقَالُوا مَعْنِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ بَتَّقُوْنَ ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوِّءِ وَاَخَذُنَا اكْنِينَ ظَلَمُوْا بِعَنَابٍ بَيِيْسِ بِمَا كَانُوُ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتُوا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُوْنُواْ قِمَ دَةً خُسِيِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ لُقِيٰمَةِ مَنُ يَسُوُمُهُمُ سُوَّءَ الْعَنَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِّ وَإِنَّكَ لَغَفُورٌ رَّحِيْدٌ ﴿ وَقَطَّعُنْهُمْ فِي الْإِنْمُضِ أُمَّنَّا مِنْهُمُ جُوْنَ وَمِنْهُ مُرُدُونَ ذَٰلِكَ ۚ وَبَكُونَاهُمُ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيّاتِ لْهُمْ يَرْجِعُونَ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْيِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتْبَ بُأْخُنُ وْنَ عَرْضَ هٰ نَا الْأَدْ فِي وَيَقُولُونَ سَيْغُفَرُلُنَا وَإِنْ أَتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ يَاْخُذُوهُ ۚ ٱلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِّيثَاقُ الْكِتْبِ نُ لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ \* وَالنَّارُ الْاِخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ الْكِتْبِ وَآقَامُوا الصَّلُوةَ أَلَّا لَا نُضِيعُ آجُرَ الْمُصْلِحِينَ















قُلُ لَّا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفُعًا وَّلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَاللَّهُ ۗ وَكُو كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴿ وَمَامَسَنِيَ السُّوَءِ ۚ إِنْ ٱنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَبَلَتُ حَمُلًا خَفِيُفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَمَّاۤ ٱثُقَلَتُ دَّعَوَا اللهَ رَبُّهُمَا لَيِنُ أَتَيُتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيُنَ ﴿ فَلَيَّا النَّهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًاءَ فِيْمَاۤ النَّهُمَا ۚ فَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَالا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمُ يُخْلَقُونَ ۖ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَّلاَّ أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۞ وَإِنْ تَلُ عُوْهُمُ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَّبِعُوْكُمُ ۚ سَوّاءٌ عَلَيْكُمُ اَدْعَوْتُمُوْهُمُ أَمُرُ أَنْ تُكُمُ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ آمْتَا لُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ طبِ قِيْنَ ﴿ ٱلَّهُمُ ٱرْجُلٌ يَّبُشُونَ بِهَا ۗ ٱمْ لَهُمُ ٱيْبِ يَّبُطِشُونَ لِهَا ۗ ٱمْ لَهُمُ ٱيْبِ يَّبُطِشُونَ بِهَآ الْمُرْلَهُمُ اعْيُنُ يُّبُصِرُونَ بِهَآ الْمُرْلَهُمُ اٰذَانٌ يَسْمَعُونَ هَا ۚ قُلِلِ ادُعُوا شُرَكًا ءَكُمُ ثُمَّ كِينُ وُنِ فَكَلَا تُنْظِرُونِ ۞

نَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتْبَ ۖ وَهُوَيَتُوكَى الطَّلِحِيْنَ ۞ وَالَّانِيٰنَ تَنُعُونَ مِنَ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۞ وَإِنْ تَدُعُوْهُمْ إِلَى الْهُلَاي لَا يَسْمَعُو وَتَرْهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُنِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرِضُ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ۞ وَإِمَّا يَـنُزُغَنَّكَ مِنَ لشَّيُطِنِ نَزُغٌ فَالسَّتَعِنُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيُمٌّ ۞ إِنَّ لَّذِينَنَ اتَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمُ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِينَ تَنَكَّرُوا فَإِذَا مُرَمُّبُصِرُونَ ١ وَإِخُوَانُهُمُ يَمُنُّ وُنَهُمُ فِي الْغَيِّ ثُمَّرُلًا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِمُ بِأَيَةٍ قَالُواْ لَوْ لَا اجْتَبَيْتُهُ قُلُ إِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْلَى إِلَيَّ مِنْ رَّبِّنْ ۚ هٰذَا بَصَابِرُمِنُ رَّبِّكُمُ وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمِرِيُّؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَ ٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ ۞ وَاذْكُرُ رَّبَّكَ فِيْ نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِينُفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغُكُ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيٰنِ عِنْمَ رَبِّكَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسُجُ



## أَيَاتُهَا (٤٠) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْأَنْفَالِ مَكَانِيَّةً ﴾ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (١٠) إِ حدالله الرّحُهان الرّحِديم سُعَكُوْنَكَ عَنِ الْإَنْفَالِ ۚ قُلِ الْإَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّاسُوٰلِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُثُرٌ ۖ وَٱطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَكَ إِنْ كُنْتُكُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۞ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوْبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمُ الِتُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَّعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُوْنَ ۗ أَ الَّذِينَ يُقِينُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِتَّا رْنَى قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمُ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَمَغُفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كُرِيْمٌ ٥ كُمَّا ٱخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُوْنَ أَنَّ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْبَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ وَوَ إِذْ يَعِبُكُمُ اللَّهُ حُدَى الطَّا بِفَتَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوُّنُ لَكُمُ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنُ يُّحِقَّ الْحَقِّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ لْكُفِرِيْنَ أَنِي لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكُرِهُ الْمُجُرِمُونَ أَنْ





فَكُمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَى ۚ وَلِيُبُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًّا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيُدٍ الْكُفِرِيْنَ ۞ إِنْ تَسْتَفُتِحُوا فَقَدُ جَاءَكُمُ الْفَتُحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُواْ نَعُنَّ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَي آيَتُهَا لَّنِيْنَ أَمَنُوَّا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمُ تَسْمَعُونَ أَنَّ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعُنَا وَهُمُولًا مَعُونَ۞ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْكَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ لَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهُمُ خَيْرًا لَّا سُمَعَهُمْ وَكُوْ اَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّوا وَّهُمُ مُّعُرِضُونَ ۞ يَاكِيُهَا الَّذِينَ اْمَنُوا اسْتَجِيْبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْبِينُكُمُّ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْبَرْءِ وَقَلْبِهِ وَانَّهَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَاتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيُّبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ىنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعُلَمُواۤ آنَّ اللهَ شَيِيْنُ الْعِقَابِ ۞



وَاذْكُرُوا إِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأُولِكُمْ وَأَيَّلَكُمْ بِنَصْرِمٍ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُونًا اللَّهِ وَانْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُواً اَنَّهَآ اَمُوالُكُمْ وَاوُلَادُكُمْ فِأَوْلَادُكُمْ فِتُنَدُّ وَّانَّ اللَّهَ عِنْكُ لَا أَجُرٌ عَظِيْمٌ أَنَّ لَيَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوۤا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجُعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّنُ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمُ وَيَغْفِي لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ۞ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفُرُوْا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَـٰيُرُ الْلَكِيرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهُمُ الْيُتُنَا قَالُوْا قَدُ سَبِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثُلَ هٰنَآ ۚ إِنَّ هٰنَآ ۗ إِنَّ هٰنَآ ۗ إِنَّ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ مَّرِ إِنْ كَانَ هٰذَاهُو الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَنَابِ اَلِيُمِ © وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمُ وَانْتَ فِيُهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِمُونَ ﴿



## وَمَا لَهُمْ اللَّا يُعَنِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا ٓ اولِياءَةُ إِنْ أَولِياً وَهُ إِلَّا أَوُلِيا وَكُمَّ إِلَّا الْمُتَّقُّونَ وَلَٰكِنَّ ٱكُثْرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِنُدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصُرِيةً فَذُووُوا الْعَذَابَ بِهَا كُنُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنُفِقُونَ أَمُوَالَهُمُ لِيَصُدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَهُ وَالَّـنِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّكُمُ يُخْشَرُونَ أَنْ لِيَهِينُزَ اللَّهُ الْخَبِينُ مِنَ الطَّيِّب وَ يَجُعَلَ الْخَبِينَ كَعُضَةُ عَلَىٰ بَعُضِ فَيَرُكُمُهُ جَبِيُعًا فَيَجُعَلَهُ فِيُ جَهَنَّمَ ۚ أُولَيْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۚ قُلُ لِلَّذِينَ كُفَرُوا إِنْ يَّنْتَهُوا يُغْفَرُلَهُمْ مَّا قَدُ سَلَفَ وَإِنْ يِّعُوْدُوْا فَقُلُ مَضَتُ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ ۚ وَيَكُونَ الرِّينُ كُلُّهُ بِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ وَإِنْ تَوَكُّوْا فَاعْلَمُوْآ نَّ اللهَ مَوْلِكُمُ أَنِعُمَ الْبَوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيْرُ ۞





## وَاعْلَمُوٓ النَّمَا غَنِهُ تُكُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَهُ لِرَّسُوْلِ وَلِنِهِ يَ الْقُرُّ فِي وَالْيَتْلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَالْبِينِ السَّبِيئِلِ ۚ إِنَّ كُنُنُّهُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَآ ٱنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَكَفّي الْجَمْعِنِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَبِيُرٌ ۞ إِذُ ٱنْـُتُمُ بِالْعُـنُ وَقِ النُّونَيَا وَهُمُ بِالْعُدُوةِ لْقُصُوٰى وَ الرَّكْبُ ٱسُفَالَ مِنْكُمُ ۚ وَلُوْ تَوَاعَانُ ثُمُّهُ لَاخْتَلَفْتُهُمْ فِي الْمِينُعْدِي ۗ وَلَكِنَ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمُرًا كَانَ مَفْعُولًا لَهُ لِيَهْلِكَ مَنُ هَلَكَ عَنَّ بَيِّنَةٍ وَّيَحْلِي مَنَّ حَيَّ عَنَّ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۚ إِذْ يُرِيِّكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا \* وَلَوْ آرَاكَهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَا زَعُتُمُ فِي الْإَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ ۚ إِنَّا تِ لصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُنُوْهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي ٓ اَعُيُنِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعُيُنِهِمُ لِيَقُضِيَ اللَّهُ أَمُرًّا كَانَ مَفْعُولًا وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ لَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوَّآ إِذَا لَقِيْتُمُ نِئَةً فَاثُبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿



وَ ٱطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَنُهَمَ كُثُرُ وَاصْبِبُرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الطَّبِرِينَ ۚ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُٰثُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيُّطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطِنُ اعْبَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ لْيَوْمُرمِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُّ لَّكُمُو ۚ فَلَمَّا تَرَّاءَتِ الْفِئَيٰنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِئَكُمُّ مِّنْكُمْ إِنِّي آرَى مَالًا تَكُونُ إِنِّنَ آخَاتُ اللهُ وَاللهُ شَيِ يُدُ الْحِقَابِ أَوَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلآءٍ دِينُهُ مُرْ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ٥ وَلُوْ تُلْوى إِذْ يَتُوفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُلْإِكَةُ يَضُورُبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدُبَارَهُمْ وَذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ۞ ذٰلِكَ بِمَا قَتَّامَتُ أَيْنِ يُكُمُّ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْنِ ﴿ كُنَابِ اللِّ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ ۚ كُفَّهُوا بِاللَّتِ اللَّهِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَيِينُ الْعِقَابِ ۞







機ので

وَإِنْ يُبْرِيْدُوْآ أَنُ يَّخْدُعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ۚ هُوَ الَّذِي ثَ أَيُّكَاكَ بِنَصْرِمِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَمْضِ جَبِيعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ لُّفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ لِّيَايُّهُمَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ يَا يُهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ أَنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ طَبِرُونَ عَلِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائْتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوۤ الْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ لَفَهُ وَا بِالنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيٰكُمُ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغُلِبُوا مِأَنَّتَكُنِيٌّ وَإِنْ يَّكُنُ مِّنُكُمُ ٱلْفُّ يَّغُلِبُوَّا ٱلْفَكْنِ بِإِذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الطَّيرِيْنَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَكَ آسُرٰى حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْإَنْمُضِ تُكِرِيْدُونَ عَرَضَ النُّونِيكَ وَاللَّهُ يُرِيْنُ الْأَخِرَةُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ لَوُلَا كِتْبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُثُرُ فِينُمَا آخَذُتُثُرُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞ فَكُلُوا مِمَّا مْتُمُ حَلْلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿



لِيَا يَٰهُا النَّبِيُّ قُلُ لِّمَنْ فِي ٓ اَيْدِيكُمْ مِّنَ الْإَسُلَاكِي ۚ إِنْ يَعُلَمِ اللَّهُ فيُ قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُّؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّاۤ الْخِنَ مِنْكُمُ وَيَغْفِوْلَكُمُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَإِنْ يُّرِينُ وَاخِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ صَكِيْمٌ ۖ وَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجُهَدُواْ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أُووا وَّنَصَرُواً اُولِيكَ بَعُضُهُمُ اَوْلِيكَاءُ بَعُضٍ ۚ وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمُ مِّنْ وَّلَا يَتِهِمُ مِّنْ شَيْءٌ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِنِ نُصَرُوْكُمُ فِي الدِّيْنِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ الدَّعَلِي عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ لَهُمُ مِّيثَاتًا قُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيُرٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَهُ وَا بُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَغُضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنُّ فِتُنَةً ۚ فِي الْإَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ٥ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهَدُوا وَجُهَدُوا فِي سَبِيلٍ اللهِ وَالَّذِينِينَ أُووا وَّنَصَرُواً أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مُّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْحٌ ۞ وَالَّذِينَ امَّنُوا مِنْ بَعُدُ وَهَاجَرُوْ وَ جَهَٰكُوْا مَعَكُمُ فَأُولِبِكَ مِنْكُمُ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعُضُ وُ لَى بِبَعُضٍ فِي كِتٰبِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ ۗ فَ



## السُّوْرَةُ التَّوْبَةِ مَكَ نِيَّةً السُّوْرَةُ التَّوْبَةِ مَكَ نِيَّةً بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عَهَدُ تُثُومٌ مِّنَ الْنُشُرِكِيْنَ رُّ فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّاعْلَمُواۤ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مُخُزِى الْكَفِرِينَ ۞ وَٱذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِئَ ۚ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۗ وَرُسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبُتُّمُ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوۡ ُنُكُمُ غَيْرُ مُعَجِيزِي اللَّهِ ۚ وَبَشِّيرِالَّذِينَ كَفَرُوْا بِعَنَابِ ٱلِيُجِرِ فَى إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُ تُثُّمُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُوْكُمْ شَيًّا وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمُ آحَدًا فَاتِتُّوْاَ الَّهِمُ عَهْدَهُمُ إِلَّا مُتَرَبِهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا انْسَلَخَ الْرَشْهُرُ الْحُرُهُ فَاقْتُلُوا الْمُشْيِرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلُ تُمُوْهُمْ وَخُنُونُهُمْ وَخُنُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُكُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَبِ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَٱقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَوَا لزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلُهُمْ أَلَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ حَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَا مَنَهُ ۚ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعُلَمُونَ

نَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْلٌ عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهِ لَا الَّذِينَ عَهَدُ تُتُمُ عِنْدُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْ نَكُثُرُ فَالسَّتَقِينُمُوا لَهُ مُرَّانَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهَـ رُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبِلَ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكَثَرُهُمُ فْسِقُوْنَ ۚ إِشْتَرُوا بِاللِّتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا فَصَلُّوا عَنْ سَبِينُلِهِ ۚ إِنَّهُمُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِيُ مُؤْمِنِ إِلَّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمُ فِي الدِّينِينِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْإِينِ لِقَوْمٍ يَّعُكُمُونَ ۞ وَإِنْ نَكَتُوْا آينانَهُمْ مِّنُ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُ فَقَاتِلُوٓا أَيِمَّةَ الْكُفِي لِنَّهُمُ لِآ أَيْمَانَ لَهُمُ لَكَا لَكُمُ يَنْتَهُونَ۞ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوْاَ ايْبَانَهُمْ وَهَبُّوْ إِخُرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوْكُو ٱوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمُ فَاللَّهُ أَحَتُّى أَنُ تَخْشَوُهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ۞

からい

لُوْهُمُ يُعَنِّي بُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِينُكُمُ وَيُ ، صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَيُنْهِبُ غَيْظً وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يِّشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ مُرْحَسِبُتُمُ أَنُ تُتُرَكُواْ وَلَتَا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَلُواْ مِنْكُمْ بَتَّخِنُ وُا مِنُ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ بُجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ مَا كَانَ لِلْمُشُورِكِينَ أَنْ يُعْمُرُوْا مَسْجِكَ اللَّهِ شَهِي يُنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفُرِ ٱوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَأَوْفِي النَّارِهُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَاتَّى الزَّكُوةَ وَكُمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَلَى أُولِّيكَ أَنْ يُّكُونُواْ مِنَ لُمُهْتَدِينَ ۞ أَجَعَلْتُهُ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ لْحَرَامِرِكُمُنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَجْهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ۚ لَا يَسْتَوٰنَ عِنْدَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ۞ لَّذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوُا وَلِجَهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمُ رَجَةً عِنْدَا لِلَّهِ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ۞

رُهُ مُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَّجَنَّتٍ لَّهُمُ فِيْهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ أَنُّ خُلِدِيْنَ فِيهُا آبَدًا ۚ إِنَّ اللهَ عِنْدَةَ أَجُرٌ عَظِيْمٌ ۞ يَاكَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوْآ ابَّاءَكُمْ وَإِخُوَانَكُمْ أَوْلِيَّاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى لِإِيْهَانِ ۗ وَمَنُ يَتَوَلَّهُمُ مِّنْكُمُ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞ قُلُ إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمُ وَٱبْنَآؤُكُمُ وَإِنْنَاؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَٱزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَٱمُوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ خُشُوْنَ كَسَادُهَا وَمُسْكِنُ تَرْضُوْنَهَا آحَبُ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيُ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْاحَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ۚ لَقَدُ نَصَرَكُمُ للهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيرُةٍ "وَّ يَوُمَ حُنَيْنِ ۚ إِذْ أَعُجَبَتْكُمُ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَنْصُ بِهَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْ تُكُمُ مُّ لُوبِرِيْنَ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينْنَتَهُ عَلَى رَسُولِم وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا وَعَذَّابَ الَّذِينَ كَفَهُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَفِي يُنَ ٥



يَتُوُبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَبْشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُوْمٌ رَّحِيمُرٌ ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِينُنَ الْمَنُوَّا إِنَّمَا الْمُشُرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هٰذَا وَإِنَّ خِفُتُهُ عَيْلَةً فَسَوْنَ يُغُنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمَ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَاتِلُوا الَّـنِينَ لَا بُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَبِينُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ كَـٰذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتٰبَ حَـٰثَى يُعُطُوا الْجِـزُيَّةَ عَنُ يَّـٰدٍ وَّ هُمُ طُخِرُونَ ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ الْبُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِينَحُ ابْنُ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ قُولُهُمُ أَفُوا هِمِهُ مُ أَيُضًا هِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ الْ قَتْكَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّى يُؤُفِّكُونَ ۞ إِتَّخَذُواۤ ٱحْبَارَهُمُ انَهُمُ أَرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابُنَ رُيْهُ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه رَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَ شُبُحْنَهُ عَبًا يُشْرِكُونَ









لِّكَمَا النَّسِئَّ وَيَادَةٌ فِي الْكُفْنِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُو بِلُّوْنَكُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَكُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِلَّهَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُبِّينَ لَهُمُ سُوَّءُ أَعْمَا لِهِمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ يَا يُبُّهَا الَّذِي أَنَّ امَّنُوْا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلُتُمُ إِلَى لْأَرْضِ ٱرْضِيتُهُمْ بِالْحَيْوِةِ التَّانْيَا مِنَ الْاخِرَةِ ۚ فَهَا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَّا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيُكُ ۞ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَنِّ بُكُمُ عَنَاابًا ٱلِيْمًا أَهُ وَّيَسْتَبْهِالُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُونُهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّـنِيْنَكَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي لْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَٱنْزَلَ للهُ سَكِينُنَتُهُ عَلَيْهِ وَآيَّكَ لَا بِجُنُودٍ لَّمُرْتَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً لَّـٰذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ۞ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمُ وَ اَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْنُتُمْ تَعْلَمُونَ ۞





لَقَى ابْتَغَوَّا الْفِتُنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمْرُ اللهِ وَهُمُ كُرِهُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مُنَّ يُقُولُ ائْنَانُ لِيُّ وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ ۚ بِالْكَفِيلِينَ ۞ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ ۚ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيبُكَ يُقُولُوا قُلُ آخَذُنَا آمُرَنَا مِنَ قَبْلُ وَيَتُولُوا وَهُمُ فَرِحُونَ ۞ قُلُ لَنُ يُصِيبُنَاۚ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَاۚ هُوَ مَوْلِمِنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ هَـٰلُ تَكَرَّبُّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْـٰنَى الْحُسْنَيَكِينِ ۚ وَنَحُنُ نَـتُرَبُّصُ بِكُمُ أَنُ يُّصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَـنَابٍ مِّنُ عِنْدِهَ وُ بِأَيْدِهِ يُنَا ۗ فَكَرَبُّصُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۞ قُلُ نُفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمُ تَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمُ إِنَّ تُقْبَلَ مِنْهُمُ لَقُعُمُ إِلَّا ٱنَّهُمْ كُفَّا وَا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلْوَةَ لَّا وَهُمُ كُسَّالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ ۞

فَلَا تُغْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمُ أَلَّا يُرِيْنُ يُعَنِّى بَهُمُر بِهَا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيَّا وَتَزُهَقَ ٱنْفُسُهُ لْفِهُوْنَ ۞ وَ يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنَّاهُمْ لَبِنْكُمْ وَمَا هُمُ مِّنْكُمُ لْكِنَّهُمُ قَوْمٌ يَّفُرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِنُ وْنَ مَلْجَاً أَوْمَغْرْتِ أُوْ مُنَّاخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمُ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مَّنَ يُّلُمِزُكَ فِي الصِّدَاقِتِ ۚ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنَّ لَّمُ يُعْطَوْا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ۞ وَكُوْ أَنَّهُمُ رَضُواْ مَا اللهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرُسُولُةٌ ۚ إِنَّا إِلَى اللهِ مَا غِبُونَ ۚ إِنَّهَا الصَّدَاقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمُ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغَيْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ أ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيُمُّ حَكِيْمٌ ۞ وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ ۚ قُلُ أَذُنُ خُيْرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّانِيْنَ امَّنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمَّ ا









كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ كَانُوًّا اَشَكَّ مِنْكُمُ قُوَّةً وَّ أَكُثُ أَمُوَالَّا وَٓاوُلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمُ فَاسْتَمْتَعُتُوا بِخُلَاقِكُمْ كُمَّا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ بِخَلَا وَخُضْتُمُ كَالَّذِي خَاضُوا ۗ أُولِّيكَ حَبِطَتُ اَعْمَا التُّانْيَا وَالْاخِرَةِ ۚ وَاُولِّيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ اَكُمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ الَّذِيٰنُ مِنُ قَبُلِهِمُ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَّثُمُوْدَ بُرْهِيْمُ وَأَصْعَلِ مَنْ يَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ ۗ أَتَتُهُمُ لْبَيِّنْتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْٓا ٱنْفُسَهُ لَمُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِياءُ بَعْضِ أَمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُمِ وَيُقِيمُونَ لُوةً وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَكُولَةً وَلَيْكَ سَيَرُحَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَ لَانْهُارُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدُرِنُ وَرِضُوَانُّ مِّنَ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ قَ





يُّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَعَاْوَاهُمُ جَهَنَّكُمُ وَبِئُسَ الْمَصِيُرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقُلُ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْيِ وَكَفَّهُوا بَعْنَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّواْ بِهَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُواۤ إِلَّا أَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ۚ فَإِنْ يُتُوْبُوا يَكُ خَيُرًا لَّهُمُ ۚ وَإِنْ يِّتَوَلُّواْ يُعَنِّ بُهُمُ اللهُ عَنَاابًا ٱلِيُمَّا فِي النُّهُ نَيَّا وَالْاِخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي الْأَنْهَا مِنُ وَّ لِلِّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۞ وَمِنْهُمُ مَّنُ عُهَدَ اللَّهَ لَبِنُ الْمُنَامِنُ فَضْلِهِ لَنُصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ فَلَتَّاۤ الْمُهُمُ مِّنُ فَضُلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُمْ مُّعُرِضُونَ ۞ فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِهَآ أَخُلُفُوا اللَّهُ وَعَدُولُهُ وَبِهَا كَانُوا يَكُنِيبُونَ ۞ ٱلَّهُ يَعْلَبُواۤ أَنَّ اللَّهُ سِرَّهُمُ وَنَجُواهُمُ وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَ لَّـنِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ لصَّكَ تَٰتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ إِلَّا جُهُكَ هُمُ فَيَسُخَرُونَ هُمُ أُسَخِرَاللَّهُ مِنْهُمُ ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ



فَفِرْ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ أَنْ تَسْتَغُفِرُ ا فَكُنَّ يَغُفِرُ اللَّهُ لَهُمُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُوا لَا يَهْدِي الْقُوْمُ الْفُسِقِينَ ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا آنَ يُجَاهِدُوا بِأَمُوا لِهِمُ وَ أَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُواْ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ اَشَتُكَحَرًّ لُوْكَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۞ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَآعُ بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ ۞ فَإِنْ رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنُهُمُ فَالْسُتَاٰذَنُوٰكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَّنُ تَخُرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنُ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمُ رَضِيَتُمُ بِالْقُعُودِ ٱوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُوا مَعَ الْخُلِفِيْنَ ۞ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٓ اَحَدِ مِّنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَفَنُّوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ عُونَ ۞ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَأَوْلَادُهُمُ أَإِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ نَ يُّعَنِّيَبُهُمُ بِهَا فِي النُّانُيَّا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ۞ وَإِذًا ٱنْزِلَتُ سُوْرَةٌ أَنُ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِ سْتَأْذَنَكَ أُولُواالطُّولِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنُ مَّعَ الْقُعِيلِينَ

رْضُوْا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ فَهُمُ لَا يَفُقُهُوْنَ ۞ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ جْهَـٰدُوْا بِأَمُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمْ ۚ وَٱنْفُسِهِمْ ۚ وَٱولَّيْكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ۞ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِيِينَ فِيُهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ قَٰ وَجَآءُ الْمُعَنِّدُرُوْنَ مِنَ الْزَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَلَ الَّذِيْنَ كَنَابُوا اللَّهَ وَمَ سُولَكُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِيٰنَ لَا يَجِدُ وُنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيلِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حِيْمٌ أَنَّ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا ٓ اَتُوْكَ لِتَحْمِ لَاَ أَجِدُ مَا آخِيلُكُمْ عَلَيْهِ "تَوَلَّوْا وَّآعَيْنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدُّهُ مُعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُوا مَا يُنُفِقُونَ ۚ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّـنِينَنَ يَسُتَأْذِنُونَكَ وَهُمُ اَغْنِيكَاءُ ۚ رَضُوا بِاَنُ يَّكُونُوْا مَعَ الْخُوَالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ





يَعْتَنِورُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمُ "قُلْلًا تَعْتَ نِدُوُا لَنُ نُؤُمِنَ لَكُمْ قَلُ نَبَّانَا اللَّهُ مِنَ آخَبَارِكُمْ ۗ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمُ رِجُسٌ وَّمَا وْلَهُمْ جَهَلَّمُ ۚ جَزَاءً بِهَا كَانُوْا بُكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُثُر لِتَرْضُوا عَنْهُمُ ۚ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرْطَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ ٱشَتُّ كُفْمًا وَّ نِفَاقًا وَّ أَجُدَرُ ٱلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا آنُزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَمِنَ الْإَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِنُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ النَّوَآيِرَ ْعَلَيْهِمُ دَ إِبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَمِنَ الْاعْرَابِ مَنْ يُّؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُلِتٍ عِنْكَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّاسُولِ ۚ اللَّهِ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُنُ خِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿



وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّـنِيْنَ تَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَـٰدُ وَاعَـٰدُ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ تَحُتُهَا الْاَنْهُرُ خَلِيلِينَ فِيُهَآ اَبَدًّا أَذِٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَمِمَّنُ حَوْلَكُهُ مِّنَ الْرَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنَ أَهُلِ الْمَرِينَاةِ أَمُّرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ أَنْحُنُ نَعْلَمُهُمُ سَنُعَنِّ بُهُمُ مُّرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابِ عَظِيمٍ ٥ وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُ نُوْبِهِمْ خَلَطُوا عَبَلًا صَالِحًا وَّاخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُنُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيُمٌ ۞ خُذُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَّقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَرِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَّوتُكَ سَكُنَّ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَبِينَعٌ عَلِيْمٌ ۞ ٱلَهُ يَعْلَمُوٓا نَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقْتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللَّهُ لَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِيمِ الْعَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ إِ اللهِ إِمَّا يُعَنِّنُ بُهُمْ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞



التوبة ٩

4.0

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيُقًا كَيْنَ لَمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ يَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَآ إِلَّا الْحُسُنَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَشُهَلُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا "لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰي مِنُ أَوَّلِ يَوْمِرِ أَحَقُّ أَنُ تَقُوْمَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُتُحِبُّونَ نُ يَّتَطَهَّرُوْاْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ۞ أَفَمَنُ ٱلسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَ رِضُوَانِ خَيْرٌ اَمْرُ مَّنُ اَسَّسَ بُنُيَانَدُ عَلَىٰ جُرُفٍ هَادٍ فَانُهَارَ بِهِ فِي نَادِ جَهَنَّكُرْ وَاللَّهُ لَا يَهْرِي لْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوْارِيْبَةً فِي قُلُوْبِهِمُ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ حَكِيْمٌ ۗ قَ نَّ اللَّهَ الشُّـ تَرْي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمُ أَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ مَّا عَكَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْلَانِةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ ۗ وَمَنُ ٱوُفَى بِعَهُ بِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبُشِرُوْا بَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيْمُ ٣



لَتَّآبِبُونَ الْعٰبِدُونَ الْحٰبِدُونَ الْحٰبِدُونَ السَّآبِحُونَ اللَّكَابِبُونَ اللَّكِعُونَ السِّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحُفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّـٰزِينَ الْمَنُوَّا أَنْ يُّسْتَغُفِمُواْ لِلْمُشُرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا أُولِيْ قُدُلِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمُ اَصُحٰبُ الْجَحِيْمِ © وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مُّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَـٰهَ ٱنَّـٰهُ عَدُوًّا تِلْهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ۞ وَمَ كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوُمًّا بَعُلَا إِذْ هَالِهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُّ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْإَنْ ضِ أَيْحُي وَيُمِينُتُ ۚ وَمَا لَكُهُ مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ مِنُ وَّ لِيِّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُولُهُ فِيُ سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعُسِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوبُ فَرِيُقِ نْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رَّحِيْمٌ

عَلَى الشَّلْتُ لِهِ الَّذِينَ خُلِّفُوا \*حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِ رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمْ وَظَ مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُواْ إِنَّ للهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ فَي لَا يُهُا للهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِاَهُلِ الْمَدِينَةِ نُ حَوْلَهُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُولِ اللهِ لَا يَرْغَبُوا بِٱنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَا ۚ وَّلَا نَصَبُّ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ طَعًا يَتَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِدَ هُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحُسِنِينَ ﴿ لَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقُطَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجُزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا مَكُونَ ۞ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِيُوا كَآفَةً ۚ فَلَوُلَا نَفَرَ مِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي نُذِيْرُوْا قُوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوْۤا إِلَيْهِمُ لَعَدُّ



لَيَايُّهَا الَّـنِينَ أَمَنُوا قَاتِلُوا الَّـنِينَ يَلُؤُنَكُمُ مِّنَ لْكُفَّادِ وَلْيَجِكُوْا فِينَكُمُ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوٓا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ @ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُوْمَ يُ فَيِنْهُمْ مَّنُ يَّقُولُ ٱيُّكُمُ زَادَتُهُ لَمْ نِهِ إِيْمَانًا ۚ فَامَّا الَّذِينَ مَنُوا فَزَادَ تُهُمُ إِيْهَانًا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَامَّا لَّـذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مُّرَضٌ فَزَا دَتُهُمُ رِجُسًا إِلَى جُسِهِمُ وَمَاتُوا وَهُـُمُ كُفِرُونَ ۞ أَوَلَا يَرَوْنَ نَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَكِين ثُمَّ يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ مُ يَذَّكُرُونَ ۞ وَإِذَا مَاۤ أُنْزِلَتُ وُرَةٌ نَّظُرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ ۚ هَلَ يَرْكُمُ مِّنَ آحَدٍ ثُمَّرً انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ ﴾ يَفْقَهُونَ ۞ لَقَالُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ حِيْمٌ ١ فَإِنْ تَوَكُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَكَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ شَ











نَّ الَّـٰذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَسَصُّوا بِالْحَلِوةِ التُّانُيكَ وَاطْمَا نُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنُ الْيِنِنَا غَفِلُوْنَ أَ أُولَيكَ مَأُوْنِهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۞ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْ لُوا الصَّلِحْتِ يَهُدِينُهِمُ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمُ تَجُرِي مِنْ نُحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ دَعُونِهُمُ فِيهُا سُبُحْنَكَ للَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمُ فِيُهَا سَلَمٌ وَاخِرُ دَعُواهُمُ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْعَلَيْمِيْنَ أَنْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالُهُمْ الْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمُ اَجَلُهُمُ ۚ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِي طُغُيَّا نِهِمُ يَعُمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهَ أَوْ قَاعِمًا أَوْ قَايِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفُنَا عَنْهُ ضُرَّةُ مَرَّكَانُ لَّمْ يَدُعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّكَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسُرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمُ هُ بِالْبُيِّنٰتِ وَمَا يُؤْمِنُوْا ۚ كَنٰلِكَ نَجُرِي الْقَوْمَ الْبُجُرِمِيْنَ ۞ ثُمَّ جَعَلُنْكُمُ هِ فَي الْأَرْضِ مِنْ بَعُيرِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعُمَ

وَإِذَا تُتُلُّى عَلَيْهِمُ إِيَاتُنَا بَيِّنْتٍ ۚ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرُانٍ غَيْرِ هٰنَآ اَوْ بَيِّ لُهُ ۚ قُلُ مَا يَكُوُنُ لِنَّ أَنُ أُبُدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِيُ ۚ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْلَى إِلَيَّ إِنِّيَّ أَخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيُ عَنَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ قُلُ لَّوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَلاَّ اَدْرٰكُمُ بِهِ ۖ فَقَلُ لِبِثُتُ فِيُكُثُرُ عُمُرًا مِّنُ قَبُلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنُ ٱظْلَمُ مِتَّنِ فُتَرِٰي عَلَى اللهِ كَنِيًا ٱوْكَنَّبَ بِالْيَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ لْمُجُرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ غَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعًا وُنَا عِنْدَاللَّهِ قُلُ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّلْمُوتِ وَلَا فِي الْزَرْضَّ بُحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ النَّاسُ لَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلُولًا كَلِيةٌ سَبَقَتُ مِنُ زَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ لُوُلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ ۚ فَقُلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ لْهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنَّ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ



وَإِذَآ أَذَقُنَا النَّاسَ رَحُمَةً مِّنَّ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَشَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ قَكْرٌ ۗ فِي ٓ أَيَاتِنَا قُلُلِ اللَّهُ اللَّهُ السَّرَعُ مَكُوّاً أِنَّ رُسُلَنَا يَكَتُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ٥ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ ۗ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ يُنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَلِيّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ اَّءَهُمُ الْبُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَّظَنُّوْاً انَّهُمُ أُحِيْطَ بِهِمُ دُعَوْ َىٰلَّهَ مُخُلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ۚ لَهِنَ ٱنْجَيْنَنَا مِنْ هَٰنِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ فَلَمَّآ ٱنْلِحَهُمُ إِذَا هُمْ يَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْمُ لُحَقُّ لِيَايُّهُا النَّاسُ إِنَّهَا بَغْيُكُمْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ مِّتَاعَ الْحَيْوِةِ لَّا نَيَا 'ثُحَّر اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهَ مَثَلُ الْحَيْوةِ التُّانْيَا كَمَّاءٍ أَنْزُلْنَهُ مِنَ السَّبَاءِ فَاخْتَلَطَ بِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمًّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۚ حَتَّى إِذَآ اَخَذَتِ لْاَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ اَهْلُهَاۚ اَنَّهُمُ قَٰبِرُونَ عَلَيْهًا لْمُهَا آمُرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلُنْهَا حَصِيْدًا كَأَنُ لَّهُ تَغُنَّ لْأَمْسِ كَنْالِكَ نُفَصِّلُ الْأَلْتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ بُرُعُوٓا إِلَى دَارِ السَّلْحِرُ وَيَهُدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُوا الْحُسُنٰي وَزِيَادَةٌ ۚ وَلا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ ۗ وَّكُ ذِلَّةٌ ۚ اُولِّيكَ ٱصُّعٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞ وَالَّذِيٰنِ كَسَبُوا السَّيِّياتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۚ وَتَرُهَقُهُمُ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنُ عَاصِمٍ ۚ كَانَّهَآ أَغُشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًّا أُولِيكَ ٱصْلِحْبُ النَّارِ ۚ هُمُر فِيْهَا خْلِلُونَ ۞ وَيَوْمَر نَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ ٱنْتُمْ وَشُرَكَا وُكُمَّ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وُهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُ وْنَ ٥ فَكَفِي بِاللَّهِ شَهِينًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنَّ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغْفِلِينَ ۞ هُنَا لِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ ٱسۡلَفَتُ وَرُدُّواۤ إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ا يَفْتَرُوْنَ أَ قُلْ مَنْ يِّرُزُوْقُكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنُ يِّمُلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْهَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْهَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنُ يُّكَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَنَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلْلِّ فَانَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْاً اَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ 🗈



قُلُ هَلُ مِنُ شُرَكَا بِكُمْ مِّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْ اللَّهُ يَبُكَ وُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ لا فَاتَّى تُؤْفَكُوْنَ ۞ قُلُ هَلْ مِنْ شُرَكًا بِكُثْرُمَّنُ يُّهُدِئَ إِلَى الْحَقُّ قُلِ اللَّهُ يَهُدِئ لِلْحَقِّ فَمَنْ يَهُونِ فَيَ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنُ يُتَّبَّعَ أَصَّنُ لَا يَهِدِّ فَيَ إِلَّا أَنُ يُّهُلَىٰ فَهَا لَكُنُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۞ وَمَا يَشِّبِعُ ٱكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا أَنَّ لظَّنَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ ۚ إِبِمَا يَفُعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هٰنَا الْقُرُانُ اَنْ يُّفْتَرَاي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ تَصُيلُقَ لَّنِينُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِينُلَ الْكِتْبِ لَارْبُبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ لْعَلَيْنِينَ أَنَّ آمُر يَقُولُونَ افْتُرْبُهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثُلِم وَادْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُدُمِّنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنُتُدُ طِيرِقِيْنَ ۞ بَلْ كُنَّابُوْا مَا لَمْ يُحِيُطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِيُلُكُ كُذَٰ لِكَ كُنَّابَ لَّـٰذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِيْنَ ۞ وَمِنْهُمْ مَّنَ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَرَبُّكَ آعُلَمْ لْمُفْسِدِينَ أَنَّ وَإِنْ كُنَّابُولُكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُثُم عَمَلُكُمُّ تُمُ بَرِيْءُوْنَ مِمَّا آعُمَلُ وَآنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ



وَمِنْهُمُ مِّنَ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَانْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مِّنَ يَنْظُرُ إِلَيْكُ أَفَانْتَ تَهْرِي الْعُنْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُونَ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمُ كَانُ لَّهُ يَكْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قُلْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كُنَّابُوْا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهُتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَيَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُكَّرَ اللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ ۞ وَلِكُلِّ أُمُّاةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَثَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ صْدِيقِيْنَ ۞ قُلُ لَّا آَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۚ إِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُلُ مُوْنَ ۞ قُلُ أَرَّءَيْتُمُ إِنْ ٱتْلَكُمْ عَنَابُهُ بِيَّاتًا ٱوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجُرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ امَنُتُمُ بِهِ أَكْنَ وَقُدُ كُنُتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلً لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوْقُواْ عَنَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُكُمْ تَكْسِبُونَ ۞



وَيُسْتَنَبِّئُونَكَ أَحَتُّ هُو ۚ قُلُ إِنَّ وَرَبِّنَ إِنَّكَ كَتَّ ۚ وَمَا ٓ أَنْتُمُ بِمُعِيزِيْنَ ﴿ وَكُوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتُ بِهُ وَٱسَرُّو النَّكَامَةَ لَتَنَّا رَآوُا الْعَنَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ٱلاَّ إِنَّ بِتلهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ ٱلاَّ إِنَّ وَعُدَا اللَّهِ حَقٌّ وَّالْكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَيُخِي وَيُبِينُتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَايَّهُ النَّاسُ قَلُ جَاءَتُكُثُرُمُّوعِظَةٌ مِّنُ رَّبِّكُثُر وَشِفَاءٌ لِّبَا فِي الصُّدُودِهُ وَهُدًّى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤُمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنْ لِكَ فَلْيَفُرُحُوا ۚ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلُ ٱرْءَيْتُمْ مَّآ ٱنْزُلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّنُ رِّزُقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَللًا ۚ قُلُ ٱللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرُ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَهَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَيْنِ بَيُومُ الْقِيْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنَّ وُ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ أَنَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ قَمَا تَتُلُوا مِنْدُ مِنْ قُرُانٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُوُدًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَنُ رَّبِّكَ مِنْ مِّثُقَالِ ذَرَّاةٍ فِي الْأَنْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلاَّ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَّ اَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتْبِ شَّبِينِ ٥









وَقَالَ فِرْعُونُ ائْتُوٰنِيُ بِكُلِّ سُحِرِعَلِيبُو۞ فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوْلَكَى ٱلْقُوْا مَا ٓ ٱنْتُكُمْ قُلْقُوْنَ ۞ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوْا قَالَ مُوْلِمِي مَاجِئْتُمُ بِهِ ۚ السِّعُرُ ۚ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ لْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَ يُحِتُّ اللَّهُ الْحَقِّ بِكَلِلْتِهِ وَلَوْكُرِهُ الْمُجُرِمُونَ ﴿ َامَنَ لِمُوْلَمَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خُوْنٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاْ بِهِمُ أَنُ يَّفُتِنَهُمُ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْاَرْضِ ۚ وَإِنَّا فِي نَ الْمُسْرِفِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُهُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا إِنْ كُنْتُدُ مُّسُلِمِينَ ۞ فَقَالُوْا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَاۚ رُبُّنَا لَا تَجْعَلُنَا فِتُنَدُّ لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ۞ وَٱوْحَيْنَآ إِلَى مُولِمِي وَٱخِيُهِ أَنُ تَبَوَّا لِقُوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَّاجْعَلُواْ بُيُوتَكُثُرِ قِبُلَةً وَّا وَيُسُرُ الصَّلُوةَ \* وَبَشِّرِ الْمُؤُمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوْسِي رَبَّنَآ إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرُعُونَ وَ مَلَا ةُ زِيْنِئَةً وَّامُوالَّا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيَّا ۚ رَبَّنَا لُّواْ عَنُ سَبِيلِكَ ۚ رَبُّنَا اطْبِسُ عَلَى ٱمُوَالِهِمُ وَاشُلُهُ لَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَنَابَ الْآلِيْمَ



قَالَ قَدْ أَجِيبُتُ دَّعُوتُكُمَّا فَاسْتَقِيبًا وَلاَ تَتَّبِكُنَّ سَبِهِ لَيْنِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلَ الْبَحْرَ فَاتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ لِغَيًّا وَّعَدُواً حَتَّى إِذًا آدُرُكُهُ الْغَرَّقُ قَالَ اْمَنْتُ أَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِي ٓ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوۡۤ اِسۡرَآءِیٰلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ آكُنَ وَقَالُ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ لْمُفْسِدِيْنَ ۞ فَالْيَوْمُ نُنَجِّيْكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ يَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ الْيَتِنَا لَغَفِلُونَ ۚ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا بَنِئَ اِسُرَآءِ يُلَ مُبَوّاً صِلْ قِ رَزَقُنْهُمْ مِّنَ الطّيّباتِ فَهَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُرُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْهُ لْقِيلِمَةِ فِينِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۞ فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَلِيٍّ مِّهَآ أَنْزُلُنَآ إِلَيْكَ فَسُعَلِ الَّذِينَ يَقُرُءُونَ الْكِتٰبِ مِنْ قَبُلِكٌ لَقَدُ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُهُ تَرِيْنَ ١ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّـنِينَ كَنَّابُوْا بِالْيِتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ مِنَ لُخْسِرِينَ۞ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَكَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا بُؤُمِنُونَ ٥ وَلَوْ جَاءَتُهُمُ كُلُّ اينةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ ٥

فَكُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ امِّنَتُ فَنَفَعَهَاۤ إِيْمَانُهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَيًّا امَّنُوْا كَشَفْنَا عَنَهُمُ عَنَابُ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ النُّانْيَا وَمَتَّعْنَمُ إلى حِيْنِ ۞ وَلَوُشَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَبِيعًا أَفَانَتُ ثُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِر أَنُ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيٰنَ لَا يَعُقِلُونَ ۞ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهَا تُغْنِي الْإِلَيْتُ وَالنُّنُارُ عَنْ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلُ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَّامِ الَّذِينَ خَكُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلُ فَانْتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿ ثُكَّرَ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امَنُوا كَذَٰ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنُجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ قُلْ يَايُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْنُكُمْ فِي شَكٍّ مِّنُ دِيْنِيُ فَلَآ اَعُبُدُ الَّذِيْنَ تَعُبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ اَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّىكُمُ أَوْالُورُتُ اَنْ ٱكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴾ وَأَنُ أَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِينِ حَنِيفًا ۚ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ وَلَا تَنْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّا مِّنَ الظَّلِمِينَ ﴿





وَإِنْ يَّهْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَكَ إِلَّاهُوَ وَإِنْ يُّرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضُلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ قُلُ يَايُّهَا النَّاسُ قَلْجَآءَكُمُ لْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمُ ۚ فَكَنِ اهْتَالَى فَإِنَّكَا يَهْتَانِي لِنَفْسِم ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيْلِ۞ۚ وَاتَّبِغُ عَايُوْحَى اِلَيْكَ وَاصْبِرُ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِينَ شَ (آيَاتُهَا (١١٠) ﴿ اللَّهُ الل حِمِ اللهِ الرَّحْبِ لِينِ الرَّحِبِ لَرْ كِتْبُ أُخِكَمَتُ إِيتُكَ ثُمٌّ فُصِّلَتُ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمِ خَبِيْرِ ٥ نَعُبُكُ وَٓا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْكُ نَنِي يُرُّوَّ بَشِيُرُّ۞ وَّأَنِ اسْتَغْفِرُ إِتَّكُمُ ثُمَّ تُوْبُوْاً إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمُ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى اَجَلَ مُّسَتَّى وَّبُوْتٍ كُلُّ ذِي فَضُلِ فَضُلَهُ ۚ وَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنِّيٓ آخَاتُ عَلَيْكُمُ ۚ عَنَاابَ يَوْهِ بِيُرِ۞ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرٌ۞ ٱلْاَإِنَّهِ يَسْتَخُفُوا مِنْكُ ۚ ٱلاحِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُ ا يُعْلِنُوُنَ ۚ إِنَّهُ عَلِيُمَّ إِنَّاتِ الصُّدُورِ ٥





اَمْرِيَقُولُونَ افْتَرَابُهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْا وَّادُعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صِيوِيْنَ ۞ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُوْ الكُمُ فَأَعْلَمُوْ آلَكُمْ أَنْكِا آنُولَ بِعِلْمِراللَّهِ وَأَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلُ أَنْ تُكُرُ مُّسُلِمُونَ ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ لْحَيْوِةُ اللَّانْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَتِّ النَّهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخُسُونَ ۞ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْلِخِرَةِ إِلَّا النَّالَّأَ وَحَبِطُ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ ٱفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّهٖ وَيَتُلُونُهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبُلِه كِتُكُ مُوْلَكَى إِمَامًا وَّرَحْمَةً أُولِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ تَكُفْرُ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ رِفُ مِرْيَةٍ مِّنُكٌّ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ ظُلُمُرُمِتِّنِ افْتَرِٰي عَلَى اللهِ كَذِبًا ۚ أُولِيكَ يُعُرَضُونَ عَلَى بِّهِمُ وَيَقُولُ الْاَشُهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَنَابُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعُنَـةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ أَنْ الَّذِينَ يَصُرُّ وَنَ عَنْ سَبِيُلِ اللهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞





وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْتَلْكُمُ عَلَيْهِ مَالَّا ۚ إِنَّ اَجُوِىَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ الْمَنُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمُ وَلَكِنِّي ٓ ٱرْبَكُمُ قَوْمًا مُهَلُونَ ۞ وَلِقُوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُتُّهُمُ أَفَلًا تَنَكُّوُونَ۞ وَلَآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَابِنُ اللهِ وَلآ اَعْلَمُ لْغَيْبُ وَلَآ اَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَّلآ اَقُولُ لِلَّذِينِي تَزُدُرِيِّ اَعْيُنْكُمُ كُنُ يُّؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اعْلَمُ بِمَا فِي اَنْفُسِهِمُ ﴿ إِنِّي ٓ إِذًا لَمِنَ الظّٰلِمِينَ ۞ قَالُواْ لِنُوُحُ قَلُ جُدَلْتَنَا فَاكُثُرُتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّيوِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمُ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِئَ إِنْ اَرَدُتُ أَنُ اَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُغُويكُمُ أَهُو رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَهُ الْمُ يَقُولُونَ افْتَرْبَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بِرِي مُ قِبًّا تُجُرِمُونَ ﴿ وَ ٱوۡجِىَ إِلَى نُوۡجٍ اَنَّهَ ٰ لَنُ يُّؤۡمِنَ مِنْ قَوۡمِكَ إِلَّا مَنْ قَدُ اٰمَنَ فَلَا تَبُتَهِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِٱعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا ثُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنِي ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ۞



وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْكُ قَالَ إِنَّ تَسُخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسُخُرُ مِنْكُمُ كُمَّا تَسُغَرُونَ ۗ فَسَوُونَ لَمُونَ مَنْ يَّاٰتِيُهِ عَنَابٌ يُّخُزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ قِيْدٌ ۞ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمُونَا وَفَارَ التَّنُوُرُ قُلْنَا احْمِلُ فِيهُ مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ أَمَنَ أَمَنَ وَمَا ٓ أَمَنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَ بِسُمِ اللهِ مَجُرِبِهَا وَمُرُسْبَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهِيَ نَجُرِي بِهِمُ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مُعْزِلٍ يُنْبُنَيُّ ارْكُبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مُّعَ الْكُفِرِيْنَ ۞ قَالَ ا وِئْ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ \* قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنُ مُرِ اللهِ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ مُغُرَقِيُنَ ۞ وَقِيْلَ لِيَارُضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَلِسَمَاءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْاَهُرُ وَالْسَتُوتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْلًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيُ بِنُ أَهْلِيُ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحُكُمُ الْحَلِمِينَ







قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنُ آهُلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنِّي ٓ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ لُجْهِلِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيَّ أَعُوٰذُبِكَ أَنْ ٱسْعَلَكَ مَا لَيُسَ لِيُ بِهِ عِلْمٌ \* وَإِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيَّ أَكُنُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ٥ قِيْلَ لِنُوْحُ اهْبِطُ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَ بَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَمِ مِّنَّنُ مَّعَكُ وَأُمَّمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمُ مِّنَا عَنَابٌ لِيُمُّ ۞ تِلُكَ مِنُ ٱنْبُآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيُهَاۤ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنُتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ لهٰذَا ۚ فَاصْبِرُ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَ إِلَى عَادٍ آخَاهُمُ هُوْدًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُثُرُ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ اَنْتُمُ إِلَّا مُفْتَرُّونَ ۞ لِقُومِ رَ ٱسْتَلُكُهُ عَلَيْهِ ٱجُرًّا ۚ إِنْ ٱجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيْ فَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَلِقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوَّا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَّيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَتَوَلُّواْ مُجُرِمِيْنَ @ قَالُوا لِهُوْدُ مَا جِعُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحُنُّ بِتَادِكِنَّ الِهَتِنَا عَنُ قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَالِكَ بَعْضُ إِلْهَتِنَا بِسُوْءٍ ۚ قَالَ إِنِّيٓ ٱشْمِهُ اللَّهُ وَاشْهَارُوْا اَنِّي بَرِئَكُ مِّمَّا تُشْيِرِكُونَ ٥ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُهُ وَنِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ۞ إِنِّي تُوكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۗ عَامِنُ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ اٰخِنَّا بِنَاصِيتِهَا ۗ إِنَّ رَبِّيۡ عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيبُو ۞ فَإِنْ تُوَلُّواْ فَقَدُ ٱبْلَغْتُكُمْ مَّآ ٱرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ ۗ وَيَسْتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُمُ ۚ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا أَلَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْئًا عَلَى كُلِّ شَيْئًا عَلَى وَلَمَّا جَاءَ اَمُرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّاكَّنِينَ اَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا تَيْنَاهُمُ مِّنْ عَنَابٍ غَلِيُظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُوا بِالْتِ رَبِّهِمُ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوْاَ اَمُرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيْدٍ ۞ وَأَتُبِعُوا فِي هَٰذِيهِ التُّانْيَا لَعُنَكَةً وَّيُومَ الْقِيمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبُّهُمُ ۚ ٱلاَبْعُدَّا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ أَ وَإِلَى تُنْبُوْدَ أَخَاهُمْ طُلِحًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُثْرُ مِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ هُوَ ٱنْشَاكُدُ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْبَرَكُهُ فِيُهَا فَالسَّتَغْفِرُوْهُ ثُكَّرُ ثُوْبُواۤ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُجِيبٌ ۞ قَالُوْا يُصْلِحُ قَدُكُنُتَ فِينَنَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هٰنَاۤ اَتَنْهُمْنَآ اَنُ نُعَبُدُ ايَعْبُدُهُ أَبَا وَأَنَّا وَإِنَّنَا لَغِيْ شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ



قَالَ لِقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رِّبِّنْ وَالْتِنِيْ مِنْهُ حُمَةً فَمَنْ تَيْنُصُونِ فِي اللهِ إِنْ عَصَيْتُكُ فَكَا تَزِيُ لُونِينُ يُرَ تَخْسِيُرٍ ۞ وَلِقُوْمِ هٰنِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُثُرُ أَيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِيَّ ٱرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوٰهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۞ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ ٱيَّامِرٌ ذَٰلِكَ وَعُدٌّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ۞ فَكُمَّا جَاءَ آمُرُنَا نَجَّيْنَا طِلِحًا وَّالَّذِينَ امَّنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنُ خِزْي يَوْمِينِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۞ وَأَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا رِفْ دِيَارِهِمْ جْشِيئِنَ ٥ كَانُ لَّهُ يَغُنُوا فِيهَا ۚ ٱلاَّ إِنَّ ثَمُودٌاْ كُفُّواْ رَبَّهُمُ ٱلَّا بُعُدًا لِتُمُودَ أَ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرُهِيْمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ فَهَا لَبِثَ أَنُ جَآءً بِعِجُلِ حَنِيْنِ ۞ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّآ أُرُسِلُنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوْطٍ ۞ وَامْرَاتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنْهَا بِإِسُحٰقٌ وَمِنُ وَّرَاءٍ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ۞ قَالَتُ لِوَيْلَتَى ءَالِدُ وَانَا عَجُوْزٌ وَهٰنَا بَعْلِيُ شَيْخًا ۚ إِنَّ هٰنَاللَّهُيُّ عَجِيبٌ ﴿

قَالُوْٓا ٱتَعۡجَبِينَ مِنُ ٱمۡرِ اللَّهِ رَحۡمَتُ اللَّهِ وَبُرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِينًا لَّجِينًا ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيْهُ الرَّوْعُ رَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قُوْمِرِ لُوْطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيْمُ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۞ يَإِبْرَهِيْمُ أَعْرِضُ عَنُ هٰذَا ۚ إِنَّهُ قَدُ جَاءً ٱمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمُ اتِّيهِمْ عَنَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۞ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِنَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرْعًا وَ قَالَ هٰنَا يَوْمُ عَصِيْبٌ ۞ وَجَاءَا فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ ۚ وَمِنْ قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ ۚ قَالَ لِقَوْمِ هَوُّلَآءِ بِنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُلَكُمُ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۚ ٱكَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فَيُ بَنْتِكَ مِنْ حَقٌّ وَإِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَا نُرِيْدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِيُ بِكُمُر قُوَّةً ۚ أَوۡ اٰوِئَى إِلَىٰ رُكُنِ شَيدِيْدٍ ۞ قَالُوُا لِيلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْاَ إِلَيْكَ فَاسُرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ إَحَدُّ إِلَّا امْرَاتَكَ ۚ إِنَّا مُصِيبُهَ مَّا أَصَابُهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ ۗ ٱلْيُسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبِ



فَلَتَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَمُطُرُنَا عَلَيْهِ عَجَارَةً مِّنُ سِجِّيُلٍ لَا مَّنْضُوْدٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴾ وَ إِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُةً وَلَا تَنْقُصُوا الْبِكُنْيَالَ وَالْبِيئِزَانَ إِنَّ آرْبِكُمُ بِخَيْرٍ وَّ إِنِّيۡ ٱخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمِ مُّحِيْطٍ ۞ وَ لِقَوْمِ ٱوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ ٱشْيَاءَهُمُ وَلَا تُعْثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِرِيْنَ ۞ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَاۤ أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيْظٍ ۞ قَالُوْا يْشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُوْكَ مَا يَعْبُدُ أَبَّاؤُنَآ أَوُ اَنْ تَفْعَلَ فِي آمُوالِنَا مَا نَشَوُا إِنَّكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۞ قَالَ لِقُوْمِ أَرَّءَ يُتُمُّرُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تَرِبِّنُ وَ رَزَقَنِيُ مِنْهُ رِنْهِ قًا حَسَنًا ۚ وَمَاۤ أَرِيْدُ أَنُ أَخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنْهَا كُمُ عَنْكُ إِنَّ أُرِينُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيُقِئَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ۞

وَ لِقُوْمِ لَا يَجُرِ مَنَّكُمُ شِقَاقَ أَنُ يُّصِيبُكُمُ مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُوْدٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بَعِيْدٍ ۞ وَاسْتَغُفِنُ وَا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا رَاكِيهِ ۚ إِنَّ رَبِّيُ رِحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۞ قَالُوا لِشُعَيْبُ مَا نَفْقَكُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَزَٰلِكَ فِيْنَا ضَعِيفًا ۚ وَكُوْلًا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكُ ۗ وَمَ نُتُ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ۞ قَالَ لِقُوْمِ أَرَهُطِئَ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ للهِ وَاتَّخَذُ تُكُونُهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيُطٌ ۞ وَ لِقُوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ سَوْفَ تَعُلَمُوْنَ ٰ مَنُ يَّاٰتِيُهِ عَنَاكٌ يُّخُزِيْهِ وَمَنُ هُوَكَاٰذِجُّ وَارْتَقِبُوْاً إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَ اَمُونَا نَجَّيْنَ شُعَيْبًا وَّالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصَّبَحُوا فِي دِيَارِهِمُ جُثِيبِينَ ٥ كَأَنُ لَمْ يَغْنَوُا فِيْهَا ۚ أَلَا بُعُدًا لِبُدُينَ كُمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ ٥ وَلَقَالُ أَرْسَلُنَا مُوْسِي بِالْيِينَا وَسُلُطِنِ مُّبِينِ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْبِهِ فَاتَّبَعُوْا اَمُرَ فِرْعُونَ ۚ وَمَآ اَمُرُ فِرْعُونَ وَمَآ اَمُرُ فِرْعُونَ بِرَشِيْ



رُهُ قُوْمَكُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ مُورُوْدُ ۞ وَأَتُبِعُوا فِي هَٰنِهِ لَعُنَدٌّ وَّيُومَ الْقِيمَةِ بِلُّسَ الرِّفُكُ الْمَرْفُودُ ٣ ذٰلِكَ مِنُ ٱنْبَآءِ الْقُرٰي نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَّحَصِيْنٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمُ وَلَكِنُ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ فَمَاَّ اَغُنَتُ عَنْهُمُ الِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءً لَّمَا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿ وَكَنْ لِكَ نُخْذُ رَبِّكَ إِذَآ اَخَذَ الْقُرْي وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ اَخْذَهُ ۚ ٱلْبِيْمِ ۗ شَدِيْنُ ۚ وَلَ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ ذَٰ لِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَوْمٌ مَّشُّهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهَۚ إِلَّا لِاَجَلِ مَّعُدُودٍ ۞ يَوْمَرَيَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا إِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُ مُ شَقِيٌّ وَسَعِينٌ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمُ فِيُهَا زَفِيُرٌ وَشَهِينَ أَنْ خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلَوْتُ وَالْكُنِّ ضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَتَالٌ لِّمَا يُرِيُدُ ۞ وَ اَمَّا الَّـٰذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوْتُ وَالْاَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرَ مَجُنُوْدٍ ۞



يَعْبُدُ أَبَا وُهُمُ مِنْ قَبُلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوفَّوُهُمُ مَنْقُوصٍ أَنْ وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ كَلِمَتُ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَلِّ إِ مِنْهُ مُرِيْبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَقِّيَنَّهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمُ نَّهُ بِهَا يَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ ۞ فَاسْتَقِمْ كُمَّا مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ وَلَا تَرْكُنُوْٓۤا إِلَى لَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُّ وَمَا لَكُمُ مِّنُ دُونِ اللَّهِ مِنْ اُوْلِيَاءَ ثُكَّرَ لَا تُنْصَرُونَ © وَاقِيمِ الصَّلْوةَ طَرَ فَي النَّهَارِ وَزُلُفًا نَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ ۚ ذَٰ لِكَ ذِكُرِي يِّ كِرِيُنَ ﴾ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْمُحُسِنِيُنَ ۞ فَكُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبُلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّا عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ ٱنْجَيْنَا مِنْهُوْ وَاتَّبَعَ لَّـٰنِيْنَ ظَلَمُوا مَآ أَتُرِفُوا فِيۡهِ وَكَانُوا مُجُرِمِيُنَ ۞ وَمَ كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمِ وَّاهُلُهَا مُصْلِحُونَ



وْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ نَلِفِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمُ ۗ وَتُمَّ كَ لَا مُلَئِنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱثْبَآءِ الرُّسُلِ عَانُثُبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فُ هٰنِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكُرى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلُ لِلَّذِينُ لِا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمُرُ ۚ إِنَّا غَمِلُونَ ۞ وَانْتَظِرُواْ أَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۞ وَيِلْهِ غَيْبُ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيهِ يُرْجَعُ الْاَهْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعَمُلُونَ ﴿ اليَاتُهَا (١١١) ﴿ سُورَةُ يُوسُفَ مَلِيَّةً ﴿ اللَّهُ وَكُوْعَاتُهَا (١١) حدالله الرّحُـــ بن الرّحِــ لَرْ "تِلْكَ الْتُ الْكِتْبِ الْبُبِيْنِ أَنِّ إِنَّا اَنْزَلْنْهُ قُرُاء نَّا عَرَبِيًّ نُعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ٱحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا آوُحَيْنَا إِلَيْكَ هٰنَا الْقُرُانَ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنُ قَبْلِهِ مِنَ الْغَفِلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيْدِ لِمَابَتِ إِنِّي رَايْتُ حَدَّ عَشَرَ كُوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَبَرَ رَآيْتُهُمُ لِيْ سُجِي يُنَ ٢



قَالَ لِبُنَيٌّ لَا تَقُصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ نَيُدًا ۚ إِنَّ الشَّهُ يُطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَٰ لِكَ بُجُتَبِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُرِتِّمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إِلِ يَعْقُوْبَ كُمَّا ٱتَّمَّهَا عَلَى ٱبُوَيْكَ نُ قَبُلُ إِبْرُهِيُمَ وَإِسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۚ فَ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخُوتِهَ أَيْتٌ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَٱخُولُهُ أَحَبُّ إِلَى ٱبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ ٱبَانَا لَغِيْ ضَلَل مُّبِينِ إِنَّ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَّخُلُ لَكُمْ وَجُـهُ بِيُكُمْ وَتَكُوْنُواْ مِنُ بَعْدِهِ قَوْمًا طَلِحِيْنَ ۞ قَالَ قَابِلٌ مِّنُهُمُ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيلِبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ لسَّيَّارَةِ إِنَّ كُنُنُّتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَإَيَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ قَالَ إِنَّى لَيَحْزُنُنِيَّ آنُ تَنْهَبُوا بِهِ وَ آخَاتُ أَنْ يَّاٰكُلُهُ الذِّئْبُ وَٱنْتُكُمْ عَنْهُ غَفِلُوْنَ ۞ قَالُوْا لَيِنُ أَكَلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُونَ ٥

فَكُمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواۤ أَنُ يَجْعَلُولُهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَٱوۡحَیۡنَاۤ اِلَیٰۡہِ لَتُنَبِّئَنَّهُمُ بِاَمۡرِهِمُ لَٰهُونَ وَهُمُ لَایَشُعُرُونَ ۞ وَجَاءُوۡ اَبَاهُمُ عِشَاءً يَّبِكُوۡنَ ٥٠ قَالُوۡا يَابَانَاۤ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسُتَبِثُ وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ النِّكُوبُ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صِيقِيْنَ ۞ وَجَاءُوْ عَلَى قَبِيْصِهِ بِهَ كَنِيبٌ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ ٱنْفُسُكُمْ أَمُوًّا ۚ فَصَابُرٌ جَبِيهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمُ فَادُلُ دَلُوكًا قَالَ لِبُشُرِي لِمِنَا غُلُمٌ وَاسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيُمُّ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْنُ وُدَةٍ ۚ وَكَانُواْ فِيْهِ مِنَ الزَّاهِ بِينَ خَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْبِهُ مِنُ مِّصُرَ لِإِمْرَاتِهَ ٱكْدِهِي مَثُوْبِهُ عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَاهُ وَلَدَّا ۚ وَكَذَّا ۚ وَكَذَّا لِيُوۡسُفَ فِي لْأَرْضُ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيُلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَالْكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّنَا بِكُغُ ٱشُدَّةً بُنْهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا \*وَكَنْالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ٥





وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّنَ ٱحۡسَنَ مَثُواىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ ۞ وَلَقَكُ هَبَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْكَا أَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهُ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُلِّصِينَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ تَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِ وَّ ٱلْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتُ مَا جَزَآهُ مَنُ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا إِلَّا آنُ يُسْجَنَ أَوْ عَنَابٌ ٱلِيهُ ۗ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِيُ عَنْ نَّفْسِي وَشَهِيَ شَاهِنَّ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنُ تُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ الْكُذِبِيْنَ ٥ وَإِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُدًّا مِنُ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ لطِّيهِ قِيْنَ ۞ فَلَمَّا رَأْ قَبِيْصَهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْبِ كُنَّ إِنَّ كَيْنَكُنَّ عَظِيْمٌ ۞ يُوسُفُ اَعْرِضُ عَنْ هٰنَآ وَالسَّتَغُفِينِي لِنَانَبُكِ ﴿ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَطِينِينَ ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِينُكَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتُلْهَا عَنُ فُسِهِ ۚ قُلُ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَالِهَا فِي ضَلْلِ مُّبِينِ





فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَٱعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكَأَ وَّاٰتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَتَّا رَأَيْنَكَ آكُبُرْنَكُ وَقَطَّعُنَ آيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَا لَهُ نَا بِشَرًا إِنْ هٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كُرِيْحٌ۞قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّافِي فِيْدٍ وَلَقُنُ رَاوَدُتُّكُ عَنُ نَّفُسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَبِنَ لَّهُ يَفْعَلُ مَا آمُرُهُ يُسُجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِرِيُنَ ۞ قَالَ رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ ِكَ َّمِمَّا يَدُعُونَنِنَ إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصُرِفُ عَنِّىٰ كَيْدَاهُنَّ أَصُبُ لِيُهِنَّ وَٱكُنُ مِّنَ الْجِهِلِيْنَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَكُفُنَّ أَنَّكُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ثُمَّ بَدَالَهُمُ مِّنُ بَعُنِ مَارَاوًا لْالِيتِ لَيَسُجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنٍ أَ وَدَخَلَ مَعَدُ السِّبُنَ فَتَلِنَّ قَالَ لَحُدُهُ هُمَّا إِنَّ ٱرْسِنَى ٱعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّي ٓ ٱرْسِنَي ٓ ٱحْسِلُ فَوْقَ رَاْسِيُ خُبُزًا تَأْكُلُ الطَّلِيرُ مِنْكُ أَبِّكُ نَبِّكُ نَا بِتَأْوِيْلِهِ ۚ إِنَّا نَالِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيُنَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِينُكُمَّا طَعَامٌ ثُرُزَقْنِهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَّا بِتَأْوِيُلِهِ قَبُلَ أَنْ يَّأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِتَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّ تُرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمُ بِالْلَحِ وَهُمُ بِالْلَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ٥

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَّاءِئَ إِبْرَهِيْمَ وَإِسْطَقَ وَيَعْ لَنَأَ أَنُ ثُشُرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ ذَٰلِكَ مِنُ فَضُلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ۞ لِصَاحِبَي السِّجْنِ ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَ مَا تَعْبُكُونَ مِنُ دُونِهَ إِلَّا ٱسْبَاءً سَتَّيْتُمُوْهَا ٱنْتُهُ وَ أَبَآ وُكُمُّ مِّآ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنِ ۚ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِتُّهِ ۚ آمَرَ ٱلَّا تَعُبُٰنُوۡۤ ۚ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ البِّيۡنُ الْقَيُّمُ وَلٰكِنَّ كُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِصَاحِبَيِ السِّجُنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَّا فَيَسُقِي رَبِّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصُلُّبُ فَتَأْكُلُ الطَّلُّيرُ مِنُ رَّأْسِهِ قُضِيَ الْأَمُرُ الَّذِي فِيلِهِ تَسْتَفُتِلِنِ ۗ وَقَالَ لِلَّذِي ۚ ظُنَّ ٱنَّهُ نَاجٍ مِّنُهُمَا اذْكُرُنِ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَٱنْسُهُ الشَّيُطِنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَكَبِثَ فِي السِّجُنِ بِضُعَ سِنِينُنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّا ۗ أَرٰى سَبْعَ بَقَلْتٍ سِمَانٍ يَّا كُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَائٌ وَّسَبُعَ سُنُبُلْتٍ خُضُرٍ وَّ أُخَرَ لِبِلْتٍ لَّايُّهُا لْمَلَا النَّاوُنِي فِي رُءُيّاى إِنْ كُنْتُمُ لِلرُّءُيّا تَعْبُرُونَ



## قَالُوْٓا اَضُغَاثُ اَحْلَامِ ۚ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعَلِيدِيْنَ ٥ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادِّكُرَ بَعْنَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمُ بِتَأْوِيلِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّيِّينُقُ أَفْتِنَا فِي سَبُعِ بَقَلِ سِمَانٍ يَّا كُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَائٌ وَّ سَبُعٍ سُنُبُلْتٍ خُفُيرٍ وَّ أُخَرَ سٰتٍ لَّعَلِّنَ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ بُعَ سِنِيْنَ دَابًا فَمَا حَصَلُتُنُمُ فَنَارُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهَ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ۞ ثُمَّ يَأْتِيُ مِنْ بَعُي ذٰلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَتَّ مُتُمُر لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ۚ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۚ فَكُمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُعَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ الَّتِي تَطَعُنَ آيُرِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيُمٌ ۗ ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدُتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهٍ قُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَا عَلِيْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوِّءٍ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْأَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدُ ثُلُهُ عَنُ نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ لَبِنَ الصِّيوِيْنَ ۞ ذٰلِكَ لِيَعْلَمُ نِيُّ لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَابِنِينَ



وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِيُ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لِاَمَّارَةٌ ۚ بِالسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّنُ ۚ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهَ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِئُ ۚ فَلَمَّا كُلَّمَهُ ۚ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَكَيْنَ مُكِينٌ أَمِينٌ ۞ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآيِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيُمْ ۗ وَكَذَٰ لِكَ مَكَنَّنَا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ لَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ٥ وَلَاجُرُ الْاِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ امْنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ۚ وَ جَاءَ إِخُوتُهُ يُوسُفَ فَكَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَكُ مُنْكِرُونَ ٥ وَلَتَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمُ قَالَ ائْتُونِيُ بِاَخٍ لَّكُمُ مِّنُ ٱبِيُكُمُّ ۚ ٱلَّا تَرُوْنَ أَنِّيَّ أُوْ فِي الْكَيْلُ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿ فَإِنْ لَّهُ تَاتُوْ فِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْدُ اَبَالُهُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتُلِنِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي حِالِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَعُرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَّ آهُلِهِمُ لَعَلَّهُمُ يُرْجِعُونَ ۞ فَلَتَّا رَجَعُوًّا إِلَى ٱبِيهِمُ قَالُواْ يَابَانَا مُنِعَ مِثَّ لْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ آخَانَا نَكْتُكُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

قَالَ هَلْ امَّنْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا آمِنْتُكُمُ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ ٱرْحَمُ الرَّحِينُ ۞ وَكُمًّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمُ وَجُدُوا بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ قَالُوا يَابَانَ مَا نَبُغِيُ ۚ هٰذِهٖ بِضَاحَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۚ وَنَبِيرُ ٱهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلُ بَعِيْرٍ ۚ ذَٰ لِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۚ ۞ قَالَ لَنُ أُدُسِلَكُ مَعَكُمُ حَتَّى ثُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهَ اللَّهِ آنُ يُحَاطَ بِكُوْ ۚ فَلَكَّا ۚ اتَّوْهُ مَوْثِقَهُمُ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۞ وَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَكُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَّاحِدٍ وَّاحِدٍ وَّادُخُلُواْ مِنُ ٱبُوابِ ثُمَّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَآ أُغُنِيٰ عَنْكُمُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا يِثْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلَيْتُوكَّا الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوْهُمُ أَبُوْهُمُ مَا كَانَ يُغُنِيُ عَنْهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعُقُوْبَ قَضْهَا ۚ وَإِنَّهُ لَنُهُ وَعِلْمِ لِّمَا عَلَمُنْهُ وَلَكِنَّ أَكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اوْسَ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اَخَاهُ قَالَ إِنِّنَّ آنَا اَخُولَ فَلَا تَبْتَهِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿



فَلَتَّا جَهَّزَهُمُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ آخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمُ لَسْرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَ ٱقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمُلِكِ وَلِمَنُ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ أَنَا بِهِ زَعِيْمٌ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُدُمُ مَّاجِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي الْإَرْضِ وَمَا كُنَّا لسرِقِيْنَ ۞ قَالُواْ فَهَا جَزَآؤُةَ إِنْ كُنُتُكُمْ كُنِ بِيْنَ۞ قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَنْ وُّجِدَ فِي رَحُلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجُرِى لظُّلِمِينَ ۞ فَبُدَا بِأَوْعِيَةٍ مُهُمَّ قَبُلَ وِعَاءِ آخِيبُوثُمُّ سْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيْهِ كُنْ لِكَ كِنْ نَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُنَا أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنُ يُّشَاءَ اللَّهُ ۚ نَـٰرُفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِهِ عَلِيْمٌ ۞ قَالُوْآ اِنْ يَّسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ آخٌ لَّهُ مِنْ قَبُلٌ فَٱسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِيهَا لَهُمْ قَالَ ٱنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ اَعْلَمُ مَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوُا لِمَايُّهُا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهَ ٱبًّا شَيْخًا كَبِيُرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَكُ إِنَّا نَارِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥



قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ تُأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَّجَدُنَا مَتَاعَنَا عِنْدَةً إِنَّا إِذًا لَّظٰلِمُونَ ۚ فَكُنَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْكُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيُرُهُمُ ٱلْمُرْتَعُلَمُواۤ اَنَّ اَبَاكُمُ قَدُ اَخَذَ عَلَيْكُمُ مُّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنُ قَبُلُ مَا فَرَّطُنُّكُمْ فِي يُوْسُفَ ۚ فَكُنُ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِئَ آبِنَ آوْ يَحُكُمُ اللَّهُ لِيُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ۞ إِرْجِعُوْآ إِلَى ٱبِيكُمُرُ فَقُوْلُوْا يَاكَانَآ إِنَّ ابُنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدُنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُتَّا لِلْغَيْبِ حُفِظِيْنَ ۞ وَسُعَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيُ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيُّ ٱقْبُلُنَا فِيْهَا ۚ وَإِنَّا لَطِيهِ قُوْنَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُثُرُ أَنْفُسُكُثُرُ أَمُرًا ۚ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِيُ هِمْ جَمِيْعًا ۚ إِنَّكَ هُوَ الْعَلَيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَتُوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ لِيَاسَفَى عَلَى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيُنْكُ مِنَ الْحُذُنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَنُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَلِكِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّهَاۚ ٱشْكُوْا بَثِّنَى وَحُزُ نِنَّ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

بَنِيَّ اذُهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُّوسُفَ وَ آخِيُهِ وَلاَ تَأَيُّسُو نُ رَّوْجِ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَائِئُسُ مِنُ رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ لُكُفِيُ وْنَ ۞ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَايُّهَا الْعَزِيْزُ وَٱهۡلَنَا الضُّرُّ وَجِئُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزُجٰةٍ فَٱوْفِ الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجُزِى الْمُتَصَدِّيقِيْنَ ۞ قَالَ هَلُ عَلِمُتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ لُوْنَ ۞ قَالُوْا ءَ إِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهٰذَآ اَخِيُ ٰقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ مَنُ يَتَّتُقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّعُ آجُرَ الْمُحُسِنِيْنَ ۞ قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَدُ ائْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ " يَغُفِرُ اللهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِبِينَ ١ ذُهَبُوا بِقَمِيُصِي هٰنَا فَٱلْقُولَا عَلَى وَجُهِ أَبِي يَ يُرًا ۚ وَٱتُونِيُ بِالْفُلِكُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ وَلَمَّا لْعِيْرُ قَالَ ٱبْنُوهُمْ إِنَّى لَاجِنُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوُلَّا أَنْ تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُوُا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِيُ ضَلَٰلِكَ الْقَدِينِجِ ۞





فَلَتَّا أَنُ جَاءَ الْبَشِيْرُ ٱلْقُمهُ عَلَى وَجُهِمٍ فَأَرْتَكَّ بَصِيرًا قَالَ ٱلدُرِ ٱقُلُ لَّكُدُ أَإِنَّ أَعُلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢ قَالُوُا يَآبَانَا اسْتَغُفِمُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خُطِينَ ٥ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّنُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ اوْنِي إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَ قَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ الْمِنِيْنَ ﴿ وَرَفَعَ ٱبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ لِيَابَتِ هَٰذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَاكَ مِنْ قَبُلُ ۚ قُدُ جَعَلَهَا رَبِّنُ حَقًّا ۚ وَقَدُ ٱحۡسَنَ بِنَ إِذْ ٱخۡرَجَنِيۡ مِنَ السِّجُنِ وَجَاءَ بِكُثُرُ مِّنَ الْبُنُ وِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نُذَعَ الشُّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِنْ ۚ إِنَّ رَبِّنُ لَطِيْفُ لِّهَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ رَبِّ قَدُ اتَّيُتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُتَنِيْ مِنُ تَأْوِيُلِ الْإَحَادِيُثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَٰوٰتِ وَالْإَرْضِ أَنْتَ وَرَلَّ فِي اللَّهُ نُبِيًّا وَالْآخِرَةِ ۚ تُوَفَّنِي مُسُلِمًا وَّ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ۞ ذٰلِكَ مِنُ آثُبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُوْاً أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَبْكُرُونَ ١





فِي السَّهْوْتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَامِنُوٓۤا أَنْ

تَأْتِيَهُمُ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَنَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمُ

لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلُ هٰنِ م سَبِيلِنَ ٱدْعُوَّا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

أَنَا وَمَنِ النَّبَعَنِيُ ۚ وَسُبُحِنَ اللهِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَمَاۤ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَمَاۤ

ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوجِيَّ إِلَيْهِمْ مِّن لَهُلِكَ إِلَّا لِهُورِيِّ إِلَيْهِمْ مِّن أَهُلِ الْقُرْلِي

أَفَكُمُ يُسِيْرُوا فِي الْأَنَّ ضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَلَكَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا السَّيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواۤ اَنَّهُمْ قَدُاكُذِبُوا

جَاءُهُمُ نَصُرُنَا فَنُجِي مَنُ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ

الْمُجُرِمِيْنَ ۞ لَقُنُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلاُولِي الْآلْبَابِ

مَا كَانَ حَدِيثُا يُّفُتَرِى وَلكِنُ تَصُدِيثَ الَّذِي بَيْنَ يَكيْدِ

وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدَّى وَّرَحْمَةً لِقَوْمٍ لِيُؤْمِنُونَ فَ





## سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكَ نِيَّةً حِداللهِ الرَّحُبِ لِينَ الرَّحِ لَتِرَاتُّ تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ ۚ وَالَّذِنِي ٓ اُنُوزِلَ اِلْيُكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَوْ إِلٰكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ الَّذِي دَفَعَ السَّمَوْتِ بِغَ عَمَٰدِ تُرُونَهُا ثُمُ ۗ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّى الشَّبُسَ وَالْقَبَرُ نٌّ يَجُورَىٰ لِاَجَلِ مُّسَمَّىٰ يُكَابِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْالِيتِ لَعَدَّ لِقَاءِ رَبَّكُمُ تُوْقِنُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي مَتَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَ رَوَاسِيَ وَٱنْهُرًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَاتِ جَعَلَ فِيهُا زَوْجَيْنِ اثْنَايُنِ بُغُشِي الَّيْلُ النَّهَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ۞ وَ فِي لْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجْوِرْتٌ وَّجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَابِ وَّزَرُعٌ وَّنَخِيرُ صِنُوانٌ وَّغَيْرُ صِنُوانِ يُّسُقَى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۖ وَنُفَضِّلُ بَعُضَهُ عَلَىٰ بَعُضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ ۞ وَإِنْ تَعُجُبُ فَعَجَبٌ قُولُهُمُ ءَ إِذَا كُنَّا تُرابًا ءَاإِنَّا لَفِي خَلْةٍ جَرِيُدٍ ۚ أُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ ۚ وَٱولَّبِكَ الْاَغُلْلُ فِيَّ اَعْنَا قِهِمْ ۚ وَاُولِّيكَ اَصْحْبُ النَّارِ ۚ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ۞



سُتُعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلُ الْحَسَنَةِ وَقُلُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِمُ الْمَثَلُثُ ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَنُّو مَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَكِ يُنُ الْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوُلَّا ٱنْنِزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ ۚ إِنَّهَاۚ ٱنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۚ أَللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيْضُ لْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيٍّ عِنْدَهُ بِيقُدَادٍ ۞عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الْكَبِيٰرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنْكُثُرِ مَّنْ ٱسُرَّ الْقُوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ٥ لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنُ أَمُرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوُا مَا نُفُسِهِمُ ۚ وَإِذَآ اَرَادَ اللَّهُ بِقُومٍ سُوِّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنُ قَالِ ۞ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الِثَّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعُلُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَلِيكَةُ مِنُ خِينُفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَتَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَيِينُ الْبِحَالِ أَ

لهُ دَعُوَّةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ يُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كُفَّيْهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ لِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ۞ وَبِلَّهِ يَسُجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلْلُهُمْ بِالْغُ وَالْإَصَالِ ۚ قُلُ مَنْ رَّبُّ السَّمْوٰتِ وَالْإَنْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذُنُّكُمْ مِّنُ دُونِهَ أَوْلِيَّاءَ لَا يَبْلِكُونَ لِإَنْفُسِهِ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ثُولُ هَلْ يَسُتُوى الْاَعْلَى وَالْبَصِيرُ ۗ أَمُ هَـلُ تَسُتَوِي الظُّلُهٰتُ وَالنُّورُ ۚ أَمُر جَعَا خَلَقُوْا كَخُلُقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمُ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ ئُلِّ شَنَّي ۚ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۞ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَتُ ٱوُدِيَةً إِنْقَارِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَّدًا رَّابِيًّا لمَّا يُوُقِدُ وُنَ عَكَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زُبُنَّ مِّثُلُهُ ۚ كَنَالِكَ يَضُوبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلَ فَامَّنَا الزَّبَٰلُ فَيَـٰنُهُ هَبُ جُفَاءً ۚ ۚ وَامَّنَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ مُكُثُ فِي الْأَرْضُ كُذَٰ لِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ٥









لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسُلَىٰ وَالَّذِينَ لَمُ يَسْتَجِينُبُوا لَا لَوْ لَوْ اَتّ مُمْ قًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَّمِثُلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ ۚ أُولِّيكَ لَهُمْ وْءُ الْحِسَابِ ﴿ وَمَا وَهُمُ جَهَنَّكُمْ وَبِئْسَ الْبِهَادُ أَنَّ أَفَهَنَّ يَعْلَمُ اَتَّمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كُمِّنُ هُوَاعْلِي ۚ إِنَّهَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا لْاَلْبَابِ أَنْ الَّذِينَ يُوُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْبِينَاقَ ٥ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَاللَّهُ بِهَ أَنْ يُّوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ الْحِسَابِ أَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبِيغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَاتَامُوا الصَّلُوةَ وَٱنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدُرُّوهُ لُحَسَنَةِ السَّبِّيئَةَ أُولَيكَ لَهُمُ عُقْبَي النَّارِقُ جَنّْتُ عَدُينِ بُنُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنُ أَبَآيِهِمُ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّلْيَتِهِمْ وَالْمَلْيِكُةُ يَلُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرُتُمْ فَنِعُمُ عُقُبَى النَّارِ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينُاقِهِ وَيَقُطُعُونَ مَّا آمَرَ اللَّهُ بِهَ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ أُولِيكَ لَهُمُّ اللَّعْنَكَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ النَّاارِ۞ اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقُبِرُ فِرُحُوا بِالْحَيْوِةِ النُّانُيَأُ وَكَا الْحَيْوِةُ النُّانُيَا فِي الْاخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ شَ



وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ ۚ قُلُ إِنَّ اللَّهَ نِيلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۖ أَلَيْنِينَ اٰمَنُوْا وَتَطْهَيِنُّ قُلُوْبُهُمُ بِنِكْرِ اللَّهِ ۚ ٱلَّا بِنِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿ ٱلَّذِينَ امْنُوُ وَعَمِلُوا الطَّيِلَتِ طُونِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَابٍ ۞كَنَالِكَ أَرْسَلُنَاكَ فِيَ أُمَّةٍ قُلْ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهَآ أَمُمُ ۗ لِّتَتُلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي ٓ ٱوۡحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وْهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْلِينَّ قُلُ هُوَ رَبِّي لَاۤ اِللَّهُوَّ عَكَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالِّيهِ مَتَابٍ ۞ وَكُوْاَنَّ قُوْاْنًا سُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِّعَتُ بِهِ الْأَرْضُ وُكُلِّمَ بِهِ الْمُوْثَىٰ بَلُ تِلْهِ الْأَوْجَمِيْعًا ۚ أَفَكُمْ يَايْئُسِ الَّذِيْنَ اَفَنُوْٓاكَ نُوْيَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُ بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَعُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُ اللَّهِ [ للَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ وَلَقَيْ السُّتُهُ إِنَّ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ثُمَّ اَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۞ ٱفَمَنْ هُوَ قَالِحٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۚ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكًا ۚ قُلُ سَمُّوْهُمُ ۚ أَمُر تُنَبِّؤُونَهُ عَا لَا يَعُكُمُ فِي الْأَرْضِ أَمُر بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْ لُرُهُمُ وَصُدُّهُ وَاعَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنُ يُضُلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

مُرِعَنَاكِ فِي الْحَلْمِوةِ اللُّمُنْيَا وَلَعَنَاكُ الْأَخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَ هُمُ مِّنَ اللَّهِ مِنُ وَّا قِ۞ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْبُتَّقُوْنَ يُجُرِيُ مِنُ تَحُتِهَا الْاَنْهِرُ ۚ أَكُلُهَا دَآبِحٌ وَظِلُّهَا يَلُكَ عُفْبَي تَّنِيُنَ اتَّقَوُأَ ۚ وَعُقْبَى الْكِفِرِينَ النَّارُ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَيُنْهُمُ لْكِتْبَ يَفْهَ حُوْنَ بِهِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ ضَهُ قُلُ إِنَّهَا ٓ أُمِرُتُ أَنْ آعُبُكَ اللَّهَ وَلَآ أَشُرِكَ بِهِ ٓ إِلَيْهِ وا وَ اِلَّيْهِ مَابٍ ۞ وَكُنْ لِكَ أَنْزُلْنَكُ كُنُّمًّا عَرَبِيًّا ۚ وَلَ أَهُواءَ هُمُ بَعْدً مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالِكَ مِنَ اللَّهِ نُ وَّلِيِّ وَّلَا وَاقِ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا هُمُ اَزُواجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَّالِقَ بِ ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ ثُبِتُ ۚ وَعِنْدَةَ أُمُّرُ الْكِتْبِ ۞ وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ لَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ لِحِسَابُ ۞ أَوْلَهُ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنُ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ



وَقُدُ مَكَّرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَيِلَّهِ الْمَكُرُجَهِ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَي التَّارِ۞ وَيَقُولُ الَّذِيٰنَ كَفَيُ وَا لَسُتَ مُرُسَلًا ۚ قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيُكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ فَ اِيَاتُهَا (١٥) إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال — حِداللهِ الرَّحْب لِمِن الرَّحِب يُمِ الْرِ كِتُبُّ ٱنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُغْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِهُ ِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحِمَيْدِي أَ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي لسَّمْ وْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ شَيْيِدِيْنَ لَّذِيْنَ يَسُتَجِّبُّونَ الْحَيْوِةَ اللَّهُنُيّا عَلَى الْإِخِرَةِ وَيَصُنُّونَ عَنُ بِيْلِ اللهِ وَيَبُغُونَهَا عِوجًا ۚ أُولَمِكَ فِي ضَلْلِ بَعَيْبٍ۞ وَمَآ رُسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِ نُ يَشَاءُ وَيَهْرِينُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ وَلَقَلْ رُسَلُنَا مُوْسَى بِالْيِتِنَا أَنُ ٱخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّوْرِهُ وَذَكِّرُهُمُ مِا يَاتِيمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞











قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِنْ نَحُنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَكُنُّ عَلَى مَنْ يَشَآاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ ثَارِيكُمْ بِسُلْطٍ لَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا لَنَاۤ ٱلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَالُ هَالَمِنَا شُبُلَنَا ۚ وَلَنَصُهِرَتَّ عَلَى مَا ۚ ذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتَوكِّلُونَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمُ لَنُغُرِجَنَّكُمُ مِّنَ ٱرْضِنَاۤ ٱوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناۤ فَٱوْحَى اِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهُلِكُنَّ الظِّلِيئِنَ ﴿ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْيِرِهِمْ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِا ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيُمٍ فَي قِنْ قَرَآبِهِ جَهَنَّدُ وَيُسْفَى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۚ ثَيْتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۗ وَمِنُ وَّرَابٍ عَنَابٌ غَلِيُظٌ ۞ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَيِّمُ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِهِ اشْتَكَّتُ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ۚ لَا يَقُرِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى ثَنَّى ءٍ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ الضَّلَلُ لْبَعِيْدُ ۞ ٱلدُّرِ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمْاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنْ يَشَا مُبَكُّمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ إِجَرِيُكِ أَوْمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ





رَزُوا بِلَّهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَّوُ اللَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْآ إِنَّا كُنَّا لَكُثْرِ تَبَعًّا فَهَلُ أَنْتُثُرُ مُّغُنُّونَ عَنَّا مِنْ عَنَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَالِمَا اللَّهُ لَهَا يَنْكُو سُواءٌ عَلَيْنَا آجَزِعُنَا آمُ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مُحِيْصٍ أَ وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَاكُمُ وَعُدَالِحِقِّ وَوَعَدُاتُكُمُ فَاخْلُفْتُكُمُ وَعَالَكُو لِيَ عَلَيْكُدُ مِّنْ سُلُطِنِ إِلَّا أَنْ دَعُوْتُكُدُ فَاسْتَجَبُثُهُ لِلْ ۖ فَكَا تَكُوْمُونِيُ وَلُوْمُوا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنْابِمُصُوخِكُمْ وَمَا اَنْتُمُ بِمُصْرِخِيٌّ ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِهِمَا ٓ اَشُكَرُكُتُمُونِ مِنْ قَبُلُ ۚ إِنَّ الظَّلِمِينَ مُّهُمُ عَنَاكٌِ ٱلِيُمَّرُّ وَٱدْخِلَ الَّذِينَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لْتِ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ يَّتُهُمُ فِيُهَا سَلَمٌ ۞ ٱلْمُرتَركَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طِيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ١ تُؤْتِيُّ أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَثَبَكَ إِللَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَثَبَجَرَةٍ بِيُثَاتِي اجْتُثَنَّتُ مِنُ فَوْقِ الْإَنْمُضِ مَا لَهَا مِنُ قَوَادٍ ٥

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الظَّابِتِ فِي الْحَلْوةِ لَّهُ نُيكًا وَفِي الْأَخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّلِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ۚ ٱلدُّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَكَّ لُوْا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَّاحَلُّوْا قَوْمَهُمُ دَارَ الْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصُلُونُهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَهَارُ ۞ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ ٱنْكَادًا لِيُضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلُ تَمَثَّعُوا فَإِنَّ مَصِيُرَكُمُ إِلَى النَّارِ ۞ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمَنُواْ يُقِينُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمًّا رَنَى قُنْهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبُلِ أَنُ يَّاٰ إِنَّ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلاخِللٌ ۞ أَللُهُ الَّذِي مُكَاتَ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ لثَّمَارِتِ رِنْمَ قًا لَّكُورٌ ۚ وَسَخَّرَ لَكُومُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ مُرِهِ ۚ وَسَخَّرَكُكُمُ الْإَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّبُسَ وَالْقَبَرَ بِبِينِ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَاسَ ﴿ وَالنَّهَا مَ ۚ وَالنَّكُمُ مِّنُ كُلَّ مَا سَالْتُنُونُهُ ۚ وَإِنْ تَعُلُّهُ وَا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوُمٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هٰ نَمَا الْبَكُنَ امِنَّا وَاجُنُبُنِي وَبَنِيٌّ أَنُ نَّعُبُكُ الْأَصْنَامَ ٥





يُحُرُ ۞ رَبَّنَا ۚ إِنِّي ۚ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرُعٍ عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلُوةَ فَاجُعَلُ ٱفْيِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُونَ إِلَيْهِمُ وَارْنُ قُهُمُ مِّنَ الشَّمَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ۞ رَبَّنَّا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمُٰكُ رِبُّلِهِ لَّذِي يُ وَهَبَ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ السَّلْعِيْلُ وَ السَّحْقُ " سَبِيْعُ النُّاعَآءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنُ وَتَقَبُّلُ دُعَاءٍ ٥ رَبُّنَا لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ أَ وَلَا تَحْسَبَنَّ للهُ غَافِلاً عَمَّا يَعُمَلُ الظُّلِمُونَ أَ إِنَّهَا يُؤَخِّرُهُمُ يَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ الْآبُصَائُ ﴿ مُهُطِعِيْنَ مُقَنِعِ



وَٱنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْمِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَّمُوْا رَبَّنَآ اَجِّرُنَآ إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ ۚ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلُ اَوَلَهُ تَكُونُوْٓا اَقُسَمُتُهُ مِنْ قَبُلُ مَا لَكُهُ مِنْ زَوَالِ ﴿ وَسَكَنْتُهُ فِيُ مَسْكِنِ الَّذِينَنَ ظُلُمُوآ اَنْفُسَهُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبُنَا لَكُثُرُ الْاَمُثَالَ@وَقَدُ مَكَوُوا مَكُرَهُمُ وَعِنْدَ اللهِ مَكُرُهُمُّ وَانُ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۞ فَلَا تَحُسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَكُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌّ ذُوانَتِقَامِر ۚ يَوْمَرُ تُبَدَّلُ الْأَمْضُ غَيْرَ الْكَرُضِ وَالسَّلَوْتُ وَبَرَزُوْا بِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞ وَتَكرى الْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي الْاَصْفَادِ أَ سَرَابِيلُهُمُ مِّنَ قَطِمَانِ وَتَغَثْمِي وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ۞ لهٰذَا بَلْغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوْاَ اَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَتَّ ايَاتُهَا (٩٩) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْحِجْرِمَكِيَّةٌ ۗ ﴿ الْأِرْكُوْعَاتُهَا (١٠) اللَّهِ حدالله الرّحُ لِين الرّحِ في لَـــز " تِــلُكَ ايْنُ الْكِتْبِ وَقُرُانٍ مُّبِـيْنٍ









وَالْإِرْضَ مَكَدُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَٱنْكِتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْرِ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِلَازِقِيْنَ ۞ وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَانَا خَزَآبِنُكُ وَمَا نُنَزِّلُكَ لِّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا الرِّلِحَ لَوَاقِحَ فَٱنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَهُ وَمَا آنُتُمُ لَكَ بِلْحِزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَكُنُ نُحْيِ وَنُبِينَتُ وَنَحُنُ الْوِرِثُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُومِينَ نُكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْسُتَأْخِرِيُنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ حُشُرُهُمُ ۚ إِنَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيُمٌّ ۚ وَلَقَالُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مُّسَنُونِ ٥ وَالْجَآنَّ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنُ نَّارِ السَّهُوْمِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّيُ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيْهِ مِنُ رُّوْحِيُ فَقَعُوا لَكَ سُجِرِينِنَ ۞ فَسَجَدَ الْمُلَيِكَةُ كُلُّهُمُ جُمَعُوْنَ ٥ وَالَّا إِبْلِيسُ أَبِّلَ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ٥ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَالَكَ ٱلَّا تَكُونُنَ مَعَ السِّجِينِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُنْ السُجُكَ لِبَشِرِخَلَقُتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مُسُنُونِ



## قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْدٌ ﴿ وَ لِلَّهِ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِنَّ إِلَى يَـوُمِ يُبُعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَىٰ يَيُومِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومِ ٥ ٱغُوَيُتَنِينُ لَا ُزَيِّنَنَّ لَهُ مُ فِي الْأَنْهِ فِي الْأَنَّ فِي ٱجْمَعِيْنَ أُولِا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ٥ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْدٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ جَهَنَّمَ لَكُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ أَنَّ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ ىُ وُرِهِمُ مِّنُ غِلِّ إِخُوَانَا عَلَى سُرُرٍ ثُمَّتَقْبِلِينَ<sup>©</sup> نَصَبُ وَمَا هُمُ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ٥ نَيِّئُ عِبَادِئَ أَنَّا أَنَّا الْغَفُوْسُ الرَّحِيْمُ ۗ وَأَنَّ عَنَا إِنَّ هُوَ الْعَذَابُ الْآلِيتُمُ ۞ وَنَبِّتُهُمُ مَنْ ضَيْفِ إِبْرُهِيتُمْ ۞ ذُ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنْكُمُ وَجِلُونَ ٥



















ٱلْقَىٰ فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ أَنُ تَبِيدُكَ بِكُثُرُ وَٱنْهُرًّا وَّسُهُ لْعَلَّكُمْ تَهْتُدُونَ فَي وَعَلَّمِتْ وَبِالنَّجْمِرِ هُمُرِيَّهُتَدُونَ ٥ اَفَكُنْ يَّخُلُقُ كُنُنُ لَا يَخُلُقُ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ۞ وَإِنْ تَعُلُّوُا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحُصُوٰهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعُلِنُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَنُعُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخُلَقُونَ أَ أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَ إِلَّانَ يُبْعَثُونَ أَ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَّاحِنَّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلِخِرَةِ قُلُوبُهُمُ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمُ مُّسْتَكُبِرُوْنَ۞لَاجَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلًا لَهُمُ مَّاذًا ٱنْزَلَ رِّبُّكُمْ ۚ قَالُوۡۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِينَ ۚ لِيَحْمِلُوٓا اَوۡزَارَهُمْ كَامِلَةً يُّوُمَ الْقِيلِمَةِ ۚ وَمِنْ ٱوُزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمُ بِغَيْرِعِلْمِ ٱلاَسَاءَ مَا يَزِرُونَ فَي قَدُ مَكْرَاكَنِ يُنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَاتَى اللهُ بُنْيَا نَهُمُ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهُمُ السَّقُفُ مِنْ نَوْقِهِمُ وَ ٱتُّنهُمُ الْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥

ثُمَّ يَوُمَ الْقِيلَةِ يُخْزِيْهِمُ وَيَقُولُ آينَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنُتُمُ تُشَا قُوُنَ فِيهِمُ ۚ قَالَ الَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ ٥ُ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْبِكَةُ ظَالِئِيَ ٱنْفُسِهِمُ ۗ فَٱلْقَوْ السَّكَمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِنُ سُوَّءٍ بَلِّي إِنَّ للهُ عَلِيُدُّ بِمَا كُنُنُّهُ تَعَمُلُونَ ۞ فَادُخُلُواۤ اَبُوابَ جَهَنَّمَ خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلَبِئُسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هٰذِيهِ النُّ نَيَّا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاخِرَةِ خَيُرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ٥ جَنْتُ عَدُنِ يَّدُ خُلُوْنَهَا تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَا لَهُمُ لَهُمْ فِيهُ مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰ لِكَ يَجُزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ لْمُلْيِكُةُ كُلِيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ۞ هَلُ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ ٱمُوُرَبِّكَ ۚ كَنْالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ ۗ وَمَا ظَلَمَ اللهُ وَلَكِنُ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞ فَاصَابَهُمْ سَيّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ



وَقَالَ الَّذِينَ اَشُكُرُكُوا لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنُ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا أَبَّاؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ ۚ فَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَكْغُ الْبُبِينُ۞ وَلَقَالُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّاةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ ۚ فَمِنْهُمُ مِّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمُ مِّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ ۚ فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيُنَ۞ إِنْ تَحْرِصُ عَلَىٰ هُلُالْهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنْ مُّنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمُ مِّنْ تَصِرِيْنَ ۞ وَٱقْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهُدَ ٱيْمَانِهِمُ ۚ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنُ يُّنُونُ ۗ بَلَلْ وَعُدًّا عَكَيْهِ حَقًّا وَّلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ فَي لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِينِهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَنُّوۤا ٱنَّهُمُ كَانُوۡا كْنِ بِيْنَ ۞ إِنَّمَا قُوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ اَرَدُنْهُ اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُوْنُ أَوْ وَالَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي التَّانِيَا حَسَنَةً وَلاَجُرُ الْاخِرَةِ ٱكْبَرُ لُوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ أَنِي الَّذِينَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّكُونَ ٥



وَمَآ اَرۡسُلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوۡجِنَ إِلَيْهِمُ فَسُعَّلُوۡۤا اَهۡلَ النِّاكْدِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِّ وَٱنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ النِّكُرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ٣ أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السِّيَّاتِ أَنْ يَّخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَمْضَ وْ يَاٰتِيَهُٰهُ ۚ الْعَنَابُ مِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَاٰخُنَاهُمْ فِي نُقَلِّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴾ أَوْ يَانْخُنَاهُمْ عَلَى تَخَوُّبٍ فَإِنَّ رَبُّكُمْ رَءُونٌ رَّحِيْمُ ۞ أَوَلَمُ يَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٌ يَّتَفَيَّتُواْ ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشُّمَايِلِ سُجَّمًا تِلْهِ وَهُمُ لَخِرُونَ۞ بِلْهِ يَسُجُٰكُ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَاَّبَتِ وَالْمَالَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبُّهُمُ مِّنُ فَوُقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ يُؤْمَرُونَ ﴾ وَقَالَ اللهُ لاَ تَتَّخِذُوا اللهَيْنِ اثْنَايُنِ إِنَّهَا هُو اللَّهُ وَّاحِدٌ ۚ فَإِيَّا يَ فَارُهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاطِتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۗ أَفَغَايُرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ٢ وَفَا بِكُمْ مِّنُ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجُعَرُوْنَ ۗ فَأَثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمُ بِرَبِّهِمُ يُشُرِكُونَ فَ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُ ۚ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُوْنَ۞ وَيَجِعُلُونَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُبْحِنَةُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ۞ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمُ بِالْأُنْتَى ظَلَّ وَجُهُمْ مُسُودًا وَّهُو كَظِيْمٌ ﴿ بِتُوَارِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمُسِكُكُ عَلَىٰ هُوْنِ ٱمْ يَكُشُهُ فِي الثُّرَابِ ۚ الْاَسَاءَ مَا يَخَكُمُونَ۞ لِلَّذِينِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِخِرَةِ مَثَلُ السَّوُءَ ۚ وَيِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۗ قُ وَكُوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمُ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمُ لِلسَّتَأَخِرُونَ أَجَلِ مُّسَتَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلا يَسْتَقُرِ مُونَ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ بِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ ٱنَّهُمُرُ مُّفُرَطُونَ۞ تَا لِلَّهِ لَقَدُ ٱرْسَلُنَاۤ إِلَّى أُمَّيِمِ مِّنُ قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُومَ وَلَهُ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ۞ وَمَآ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّا لِتُعَبِّنَ لَهُمُ لَّنِي اخْتَكَفُوا فِيهِ ۗ وَهُكَّى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ٢





وَاللَّهُ ٱنْزُلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُلَ مَوْتِهَا فِيُ ذَٰلِكَ لَاٰ يَتَّ لِقَوْمِ تَيْسُمَعُونَ ۚ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَ سُقِيْكُمُ مِّبَّا فِي بُطُونِهِ مِنُ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمِ لَبَنَّا خَالِصًاسَابِغُ لشُّربينَ ۞ وَمِنُ ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِنْ وُنَ مِنْكُ سَكَّرًا وَّرِزُقًا حَسَنًا أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمِ لِيُّعْقِلُونَ ۞ وَٱوْخَى رَبُّكَ إِلَى النَّحُولِ أَنِ اتَّخِذِي مِ مَنَ الْجِبَالِ بُيُّوتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِدًّ رِشُوُنَ۞ۚ ثُكَّرَ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّهَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًّا بَغُرُجُ مِنُ بُطُوٰنِهَا شَرَابٌ ثَّغُتَلِفٌ ٱلْوَانُدُ فِيْدِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتًا لِّقُوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّىكُ وَمِنْكُثُرُهِّنُ يُّرَدُّ إِلَى اَرُدُلِ الْعُمُرِلِكَىٰ لَايَعْلَمَ بِعُنَى عِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْدٌ قَيِهِ يُرُّخْ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزُوِّ فَكَا الَّذِيٰنَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزُقِيمٌ عَلَى مَا مَكَكَتُ اَيْمًا ثُهُمُ فَهُمُ فِيُ سَوَاعُ أَفِينِعُكَةِ اللَّهِ يَجُحُكُ وُنَ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكَ زُواجًا وَّجَعَلَ لَكُوْرِمِّنُ أَزُواجِكُوْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةٌ وَرَزَقَكُوْ مِّنَ طَّيَّبٰتِ ۚ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ

2002年

وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزْقًا مِّنَ لْمُوتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسُتَطِيْعُونَ ۚ فَلَا تَضْرِبُوا بِتَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ وَٱنْتُكُمُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبُلًا مَّبُلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقُنْكُ مِنَّا رِنُ قًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهُرًا ۗ هَلُ يَسْتَوْنَ ۚ ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ ۚ بَلُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ۞وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُكَيْنِ اَحَدُهُمَا آبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَمُ أُ ٱيْنَمَا يُوَجِّهُةُ لَا يَأْتِ بِغَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيُ هُوَ ۚ وَمَنْ يَّاٰمُرُ بِالْعَدُ لِلَّ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ ثُمُسْتَقِيْمِ قَ وَيِتْهِ غَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا ٱمْرُالسَّاعَةِ إِلَّا كَالْمُحِ بَصَيرِ اَوْهُوَ اَقُرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيِ يُرُّ ۞ وَاللَّهُ خُرَجَكُمُ مِّنُ بُطُونِ أُمَّهُمْ تِكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّبْعَ وَالْاَبْصَامَ وَالْآنِبَ اللَّهِ لَكُمُ السَّبْعَ وَالْآنِبُ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ تَشْكُرُونَ ٥ لَـُمُ يَكُرُوا إِلَى الطَّلَيْرِ مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۚ مَا يُبْسِكُهُنَّ لَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِنُ ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِّقَوْمِ يُّـُؤُمِنُونَ ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ بُيُوْتِكُمْ سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنُ جُلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنُ اَصُوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَّمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمًّا خَلَقَ ظِلْلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْحِبَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمُ كَنْ لِكَ يُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ لْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ ٱكْثَرُهُمُ لْكُفِي وَنَ أَنْ وَيُومُ نَبُعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيُكًا ثُمَّةٍ لَا يُؤْذَنُ لِكَنِينَ كُفَّرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۞ وَإِذَا رَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَنَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَا الَّذِيْنَ اَشْرَكُواْ شُرَّكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَوُّلَاءِ شُكرَكَا وُُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِنُ دُوْنِكَ فَالْقُوْا إِلَيْهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ وَالْقُوا إِلَّ اللهِ يَوْمَبِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنُهُمُ قَا كَانُوا يَفُتُرُونَ ٥





لَّنِينَ كَفَرُّوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدُنْهُمْ عَنَابًا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۞ وَيُوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِينُدًا عَلَيْهِمُ مِّنُ أَنْفُسِهِمْ وَجَنْنَا بِكَ شَهِيْدً عَلَىٰ هَٰؤُلَاءٍ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِلْكُلِّ شَيْءٍ وَّهُ مَّاى وَّ رُحْمَةً وَّ بُشُرى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَوْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُولِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِي ذِي الْقُرُ لِي وَيَنْهِي عَنِ لْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ۞ وَٱوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عُهَدُ تُكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بَعُنَ تَوْكِيْدِهِ هَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَ مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُ وْنَ ٱيْمَانَكُهُ دَخَلًا بَيْنَكُهُ نُ تَكُوُنَ أُمَّةٌ هِيَ آرُبِي مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّهَا يَبُلُوُكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّالْحِدَةً وَّلَكِنُ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنُ يَّشَاءُ وَلَتُسْعَلْنَّ عَبَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

وَلا تَتَّخِذُوْا آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَكَمَّ بِعُنَّا تُبُوْتِهَا وَتَنُّ وُقُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدُ تُثُمُّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞ وَلَا تَشُتَرُوْا بِعَهْدِاللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيُلَّا إِنَّمَا عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِنْدَكُمْ نْفُكُ وَمَاعِنْدَاللَّهِ بَاتِي ۚ وَلَنَجُزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوۡۤۤ جُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْبَلُوْنَ ۞ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا نُ ذَكَرِ أَوُ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَنُحُيييَنَّهُ حَلُوةً طَيِّبَةً وَكَنَجُزِيَنَّهُمُ اَجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَانَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُّ عَلَى الَّذِي يُنَ امَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يُتَوَكِّلُوْنَ۞ إِنَّهَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمُ بِهِ مُشْرِكُونَ أَ وَإِذَا بِتَكُلْنَاۤ أَيَةً مَّكَانَ أَيَةٍ ۗ وَاللَّهُ عُلَمُ بِهَا يُنَزِّلُ قَالُوْاَ إِنَّهَا أَنْتَ مُفْتَرِ ۚ بَلُ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ نَثَبَّتَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَهُدَّى وَ بُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ



وَلَقَكُ نَعُلُمُ ٱنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَا لَّـنِينُ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيٌّ وَّهْ نَا لِسَانٌ عَـرَةٍ مُّبِينَنَّ ۞ إِنَّ الَّذِينَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللِّبِ اللَّهِ ۚ لَا يَهُرِيهِمُ اللهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ إِنَّهَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْبِتِ اللَّهِ ۚ وَاوْلَلِيكَ هُمُ الْكَذِيبُونَ ۞ مَنْ كَفَرَ بِأَنْتُهِ مِنْ بَعُدِ إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ ٱلْإِيْمَانِ وَلَكِنُ مُّنَ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ صِّنَ اللَّهِ ۚ وَلَهُمْ عَنَاكُ عَظِيْمٌ ١٠٠٠ وَظِيْمٌ ١٠٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّو لُحَيْوةَ النُّهُ نَيَا عَلَى الْأَخِرَةِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُـٰبِي الْقَوْمَ لْكُفِرِيْنَ ۞اُولَيْكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَسَبُعِهِمُ وَ أَبْصَارِهِمُ ۚ وَاُولِيِّكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ ٱنَّهُمُ فِي لْأَخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينِينَ هَاجَرُوُا مِنْ بَعْنِ مَا فُتِنْوُا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوْوَا 'إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بُغْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ أَ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنُ نَّفُسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفُسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ۞



وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُظْمَعٍ نَّةً يَّا تِيهُا رِنْ قُهَا رَغَمًا مِّنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِهَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ١٠ وَلَقَالُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكُنَّابُولُا فَأَخَذَهُ هُمُ الْعَذَابُ وَهُمُ ظَلِمُوْنَ ٣ فَكُلُواْ مِتَّا رَنَى قَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُ وَا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُهُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّهَا حَـرَّمَ عَكَيْكُمُ الْهَيْتَةَ وَالنَّهُمُ وَلَحُمَرُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَكَن اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥ وَلَا تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰنٌ وَهٰنَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَنِبِ ۚ إِنَّ الَّــنِينَ يَفُتَرُونَ عَـلَى اللهِ الْكَنِيبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠٠٥ مَتَاعٌ قَلِيلُ ۗ وَلَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ وَعَلَى الَّذِينُ هَادُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ ۚ وَمَا ظَلَّمُنْهُمُ وَلَكِنُ كَانُوٓ اَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُوْنَ ١

3(0,0)

ثُمَّرِ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَبِيلُوا الشُّؤْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعُي ذٰلِكَ وَ أَصُلَحُوْٓا أِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعُيهِ هَا لَغَفُوْرٌ حِيْمٌ ۚ إِنَّ إِبُرْهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلْهِ حَنِيْفًا يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ شَاكِرًا لِّانْعِيمِ ۚ إِخْتَلِمُ وَهَلَىكُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمٍ ۞ وَاتَّكِنْكُ فِي اللُّانُيَّا حَسَنَقٌّ وَإِنَّهُ إِ لْأَخِرَةِ لَمِنَ الطَّلِحِيْنَ أَنَّ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنِ بُراهِيْمُ حَنِيُفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَ لُقِيْمَةِ فِينُمَا كَانُوُا فِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ أُدُعُ إِلَى سَبِيُلِ رَبِّ لْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَ نَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَا لْمُهْتَدِيْنَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُنُّهُ فَعَاقِبُوْا بِبِثْلِ مَا عُوْقِبُنُّهُ مِ لِكِينَ صَبَرُتُهُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ ۞ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ بِاللَّهِ وَلَا تَحُزَّنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًّا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّـٰذِينَ اتَّقَوُا وَّالَّـٰذِينَ هُمُ مُّحُسِ





[أياتُهَا (١١١) ﴿ لِيُسُورَةُ بَنِنَ إِسْرَاءِ يُلَ مَكِيَّةٌ ﴾ ﴿ وَكُوعَاتُهَا (١١) ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِسُرِ اللهِ الرَّحُ لِينَ الرَّحِ يُمِ سُبُحٰنَ الَّذِي أَسُرِي بِعَبُدِهٖ لَيُلَّا مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي لَ بُرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُويَهُ مِنُ الْيِنَا ۗ إِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ۞ وَاتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَكُ هُدَّى لِّبَنِيَّ إِسُرَآءِ يُلَ ٱلَّا تَتَّخِذُوا مِنُ دُوْنِي وَكِيْلًا ۞ ذُرِّايَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْمًا شَكُوْرًا ۞ وَقَضَيُنَا إِلَى بَنِيْ إِسُرَاءِ يُلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كِبِيْرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱوْلِمُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ ٱوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الرِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعُدَّا مَّفُعُولًا ۞ ثُمُّ رَدَدُنَا لَكُمُّ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمُ وَآمُكُ دُنْكُمْ بِأَمُوالِ وَّبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ اَكُثُرَ نَفِيْرًا ۞ إِنْ أَحْسَنُتُمْ أَحْسَنُتُمْ لِإِنْفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَاتُمُ فَكُهَا "فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوِّءُا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَنُخُلُوا الْمُسُجِدَ كُمَا دَخَلُونُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيْتَبِّرُوْا مَا عَكُوْا تَتُبِيرًا ۞







نُ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِلَنْ نُوِيدُ ثُمٌّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّكُمْ يَصْلَهَا مَنْ مُومًا مَّنْ مُومًا مَّنْ مُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ الْاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيهَا وَهُومُؤُمِنٌ فَأُولِيِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشُكُوْرًا ۞ كُلَّانِّيدٌ هَوُلَاءٍ وَهَوُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ أَنْظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضِ ۚ وَلَلْاخِرَةُ ٱكْبَرُ دُرَجْتٍ وَّٱكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ فَتَقْعُدُ مَنْ مُوْمًا عَّخْنُ وُلَّا شَوَوَا لَّا اللهِ إِلْهَا أَخَرَ فَتَقْعُدُ مَنْ مُوْمًا عَّخْنُ وُلَّا شَوَاللَّهِ وَقَضَى رَبُّكَ ٱلَّا تَعُبُدُوۡۤ ۚ اللَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَّا أُنِّ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْكَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمُهُمَ كُمَّا رَبَّكِنِي صَغِيُرًا ﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمْ إِنْ تَكُوْنُواْ طِلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا۞وَاتِ ذَا الْقُرُ بِل حَقَّهُ وَالْبِسُكِينَ وَابُنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُنِيرًا ۞ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ الْخُوَانَ لشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ۞ وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا تَّيْسُوْرًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُكَ مَلُوْمًا مَحْسُورًا ١



إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمْ خَبِيُرًا بَصِيْرًا ۚ وَلَا تَقُتُلُوٓاۤ اَوۡلَادَكُمُ خَشۡيَةَ اِمۡلَاقٍ نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمُ ۚ إِنَّ قَتُلَهُمُ كَانَ خِطاً كَبِيرًا ۞ وَلَا تَقُرَبُوا الزِّنَّى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَكَّ وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ وَلَا تَقُتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَالُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلُطْنًا فَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيبُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغُ أَشُرُّكُ أَن وَأُونُواْ بِالْعَهُدِ ۚ إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿ وَاوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْدُ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحُسَنُ تَا وِيُلاَ وَوَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرْاِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْدُ مَسُّغُولًا ﴿ وَلَا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَغُرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبُلُغُ الْجِبَالَ طُوْلًا ۞ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۞ ذٰلِكَ مِمَّا ٱوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا اخَرَ فَتُلُقِي فِي جَهَنَّهُ مَلُومًا مَّنُ حُورًا ۞ أَفَاصُفْلُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ الْمُلِّيكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّاثًا ۚ إِنَّاكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيبًا خَ





وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِيَنَّاكُّرُواْ وَمَا يَزِيْدُهُمُ اِلَّا نُفُورًا۞ قُلُ لَّوْكَانَ مَعَدَّ أَلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لَّابُتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبُحنَكَ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تُسُبِّحُ لَهُ السَّمْوَتُ السَّبُعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسُبِيحُهُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيبًا غَفُوْرًا ۞ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بِينَكَ وَبِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ جِابًا مَّسُتُورًا ٥ وَّجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَّفُقَهُونُهُ وَفِيَّ أَذَانِهِمْ وَقُرًّا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْانِ وَحُدَاهُ وَلَّوْا عَلَى ٱدْبَارِهِمُ نُفُوُّرًا ۞ نَحُنُ أَعْلَمُ بِهَا يَسْتَمَعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ الِّيكَ وَإِذْ هُمُ نَجْوَى إِذْ يَقُوْلُ الظِّلِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۞ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوْآءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمُبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيٰيدًا ۞ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً وْحَرِيْدًا أَوْ أَوْخَلُقًا مِّهَا يَكُبُرُ فِيْ صُـ دُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُّعِيْلُ نَا تَقُلِ الَّذِي فَطَرَكُمُ اوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ بِسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَنَّى هُوَ قُلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ١





يَوْمَ يَنُ عُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظْنُونَ إِنْ لَبِثُتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُلُ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطِنَ يَنُزُغُ بَيْنَهُ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَبُّكُمُ ٱعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِنْ يَشَ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَا يُعَنِّ بُكُمُ ۚ وَمَا آرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۞ وَرَبُّكُ اَعْلَكُمْ بِمَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَلَقَالُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلِي بَعْضٍ وَّاتَيْنَا دَاوْدَ زَبُوْرًا ۞ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنَ دُونِهِ فَلَا يَهُلِكُوْنَ كَشُفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحُويُلًا ۞ أُولِّيكَ الَّذِينَ يَنْعُوْنَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَكُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ هَخُذُورًا ۞ وَإِنْ مِّنُ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُّ مُهَٰلِكُوْهَا قَبُلَ يَوْمِ الْقِيلَةِ ٱوْمُعَزِّرُبُوْهَا عَنَابًا شَرِينًا ٱ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ﴿ وَمَا مَنْعَنَا آنُ نُّرْسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا أَنْ كُنَّابَ بِهَا الْاَوَّ لُوْنَ وَاتَيْنَا ثُمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَاْ وَمَانُرُسِلُ بِالْالِتِ إِلَّا تَخُونِفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءُيَا الَّتِيِّ آرَيْنِكَ إِلَّا فِتُنَدَّةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُانِ ۚ وَنُحَوِّفُهُمُ فَكَا يَزِيْدُهُمُ إِلَّاطُغْيَانًا كَبِيْرًا قَ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْبِكَةِ اسْجُدُوا لِلْاَمْ فَسَجَدُوْ اللَّهِ الْبُلِيسُ قَالَ ءَ ٱسْجُولُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿ قَالَ ٱرْءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كُرَّمُتَ عَلَيُّ لَإِنْ أَخَّرْتُنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ لَآحْتَنِكُنَّ ذُرِّهِ يَّتَكَا إِلَّا قَلِيُلًا۞ قَالَ اذْهَبُ فَمَنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهَ جَزَآؤُكُمُ جَزَاءً مُّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفُرِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَ ٱجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي الْأَمُوالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِنْ هُمُ أُومًا يَعِنُ هُمُ الشَّيْظِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُطْنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطْنٌ ۚ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ رَتُّكُمُ الَّذِي يُزْجِيُ لَكُورُ الْفُلُكَ فِي الْبَحِرُ لِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا ۞ وَإِذَا مُسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَنْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ فَلَتَّا نَجِّكُمُ إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ أَفَاكِمِنْتُمُ أَنُ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُثْرُ وَكِيلًا ﴿ آمُ اَمِنْ تُثُمُ اَنْ يُعِيدُ كُثُرُ فِيهُ عِنَامَةً أُخُرِى فَيُرُسِلَ عَلَيْكُمُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغُرِقَكُمُ بِهَا كَفَنْ تُمُرُّ ثُمَّرَ لَا تَجِدُوا لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞



وَلَقَدُ كُرَّمُنَا بَنِيَّ ادْمَ وَحَمَلُناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنْهُمُ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلُنْهُمُ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا ثَّ يَوْمَ نَنْعُوْا كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَكُنَّ أُوْتِيَ كِتَلَّمَهُ بِيَمِينِهِ فَالْوِلِيكَ يَقُرُءُونَ كِتْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰ إِنَّهُ ٱعْلَى فَهُو فِي الْاخِرَةِ ٱعْلَى وَاصَلُّ سِبنيلًا ۞ وَإِنْ كَادُوْا غُتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِي مَنَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَة ۗ وَإِذَّا لَّا يَّخَانُوْكَ خَلِيْلًا ۞ وَلُوْلًا اَنُ ثَبَّتُنٰكَ لَقُنْ كِنُتَّ تَرْكُنُ اِلَيْهِمُ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ إِذًا لَّاذَقُنكَ ضِعُفَ الْحَيْوةِ وَضِعُفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيُرًا ۞ وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِقْزُوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ ليُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَنْ قَنُ ٱرْسَلُنَا قَبُلُكَ مِنُ رُّسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويُلاَّ أَوْمِ الصَّلْوةَ لِدُكُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اتَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اللَّهُ عَسَى أَنْ يَّبُعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا هَحُنُوْدًا ۞ وَقُلْ رَّبِّ ٱدْخِلْنِي مُلْخَلَصِلْ قِ وَّا خُرِجُنِيُ هُخُرَجَ صِدُقِ وَّاجُعَلُ لِيَّ مِنْ لَّدُنْكَ سُلُطْنًا نَّصِيْرًا ۞

وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَلا يَزِيُ لظُّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذْاً اَنْعَبُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا جَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّكَانَ يَئُوْسًا ۞ قُلُ كُلٌّ يَّعُمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمُ أَعُلَمُ بِمَنْ هُوَاهُلَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الزُّوْجِ ۚ قُلِ الزُّوْحُ مِنُ اَمُرِرَبِّيُ وَكَآ اُوْتِينَتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلًا ۞ وَلَإِنْ شِئْنَا لَنَنْ هَبَنَّ بِالَّذِينَ ٱوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيُلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيُرًا ﴿ قُلُ لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَّاتُوْا بِبِثُلِ هٰنَا الْقُرُانِ لَا يَاتُوْنَ بِبِثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُرًا ۞ وَلَقَانُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنُ كُلِّ مَثَلِلُ فَأَبَلَ ٱكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ﴿ وَقَالُواْ لَنُ ثُؤُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفُجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَثُبُوُعًا أَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ لِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُرَخِلْلُهَا تَفُجِيرًا أَوْ تُسُقِطَ السَّمَاءَ كَبَّا زَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَّمِكَةِ قَبِيلًا ٥



ٱوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتُ مِّنُ زُخُرُنِ ٱوْتَرْ قَى فِي السَّمَاءِ ۚ وَكُنُ نُّؤُمِنَ رُقِيَّكَ حَتَّى ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَّقْدُرَؤُهُ ۚ قُلْ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنُ يُّؤُمِنُوْٓا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَى اِلَّا آنُ قَالُوْٓا اَبِعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُلُ لَّوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْيِكُةٌ يَّنُشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيُمًّا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيُرًا بَصِيُرًا۞ وَمَنْ يَّهُرِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَهِ وَمَنْ يُّضْلِلُ فَكَنُ تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمُ يَوْ لْقِيْلَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ عُنْيًا وَبُكْبًا وَصُبًّا مَا وَبُهُمُ جَهَذً كُلَّمَا خَبَتُ زِدُنْهُمُ سَعِيْرًا ۞ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمُ بِأَنَّهُمُ كَفَرُو أَلِيتِنَا وَقَالُوْٓا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًاءَ إِنَّا لَمَبُعُوْثُوْنَ خَلُقًا جَدِيُدًا ۞ أَوَلَمُ يَرَوُا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهُ فَابَى الظّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلُ لَّوُ ٱنْتُكُم تَمُلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةٍ رَبِّنَ إِذًا لَّاكُمُسَكُنَّتُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْمًا ﴿







وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُولِمِي تِسْعَ الْبِيِّ بَيِّنْتٍ فَسُكَلُ بَنِيَّ اِسْرَاءِ يُلَ الدُّجَاءَهُمُ نَقَالَ لَكَ فِرْعَوْنُ إِنِّيُ لَاَثُلَّنُكَ لِيُثُولِي مَسُعُورًا ۞ قَالَ لَقَدُ عَلِمُتَ مَا ٱنْزُلَ هَٰؤُلُآءِ إِلَّا رَبُّ السَّلَوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآيِرٌ ۚ وَإِنَّى لَاَظُنُّكَ رْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۞ فَارَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمُ مِّنَ الْاَرْضِ فَاغْرَقُنْكُ وَمَنْ مَّعَدْ جَمِيْعًا أَنَّ وَّقُلْنَا مِنْ بَعْدِم لِبَنِيَّ إِسُرَآءِيْلَ الْسَكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعْدُ الْاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۞ وَبِالْحَقِّ ٱنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا آرْسَلُنكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَّنَنِيْرًا ۞ وَقُرْأَنًا فَرَقْنَكُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَّنَزَّلُنَّهُ تَنْزِيُلًا ۞ قُلُ اٰمِنُوا بِهَ ٱوُ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتُلِّى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذُقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْطِيَ رَبِّنَاۤ إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمُفُعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُ هُمُ خُشُوعًا ۞ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْلِيُّ أَيًّا مَّا تَنْعُوْا فَلَهُ الْإِسْمَاءُ الْحُسْنَيُّ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًّا وَّلَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِنَّ مِّنَ النَّالِّ وَكَبِّرُهُ تَكُبِيُرًا شَّ





#### ﴿ رُكُوعًا مِّيًّا (١١) } يَاتُهَا (١١٠) ﴿ فَيُورَةُ الْكَهْفِ مَكِيَّةٌ حَمْدُ بِتُّلَّهِ الَّذِي كَيْ أَنْزُلَ عَلَى عَبْدِيهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ الْ جًا ﴾ قَيَّمًا لِّيُنُورَ بَأُسًّا شَهِ يُدَّا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّ لُمُؤُمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ انَّ لَهُمْ اَجُرًّا حَسَّنًا فَيْ مَّاكِثِينَ فِيهِ آبَدًا ٥ وَّيُنُنِدَرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا أَنَّ مَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّا بِهِمْ كُبُّرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِمُ أِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ إِنْ لَّمْرِيُؤُمِنُوا بِهِٰذَا الْحَدِيْثِ سَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمُ ٱيُّهُمُ حُسَنُ عَبَلًا ٥ وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِينًا جُرُزًّا ٥ أَمْرُحَسِبُتَ أَنَّ أَصُحْبَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيمِ ۗ كَانُوا مِنُ الْيِتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْفِتُيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَأَ اتِنَا مِنُ لَكُنُكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئُ لَنَا مِنُ أَمُونَا رَشَكًا ٥ فَضَرَبُنَا عَلَى أَذَا نِهِمُ فِي الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَكَدًا لَهُ



ثُكَّرٌ بَعَثُنٰهُ مُ لِنَعُلُمَ اَئُّ الْحِزُبَيْنِ اَحْطَى لِمَا لَبِثُوْاَ اَمَكَا اَقَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمُ فِتُيَةٌ ۚ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمُ وَزِدُ نَهُمُ هُدُّى اللَّهِ وَكُرْبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اِذْ قَامُوا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرُمُضِ لَنُ نَّاهُوُا مِنْ دُوْنِهَ إِلْهًا لَّقَكُ قُلُنَآ إِذًا شَطَطًا ۞ هَؤُلآءٍ قَوْمُنَا اتَّخَذُوۡا مِنُ دُوۡنِهَ الْهَكُّ لَوُلَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطِنِ بَيِّنِ \* فَمَنْ أَظْلَمُ مِتِّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَنِيًا ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُهُوْهُمْ وَمَا يَعْبُلُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْا إِلَى الْكُهُفِ يَنْشُرُلَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنُ ٱمُرِكُدُ مِّرُفَقًا ۞ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزُورُ عَنْ كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْيَبِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَّقُينَ ثُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ فِي فَجُوتٍ مِّنُكُ لَٰ ذَٰلِكَ مِنَ أَيْتِ اللَّهِ مَن يُهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِينَ وَمَنُ يُّضُلِلُ فَكُنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا أَيْ حُسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمُ رُقُودٌ ﴿ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيَهِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴿ وَكُلُبُهُ مُركَاسِطٌ ذِسَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهُمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَّلَبُلِئْتَ مِنْهُمُ رُعُبًا ۞



وَكَذَٰ لِكَ بَعَثُنْهُمُ لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمُ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمُ كَمْ لَبِ ثُنَّكُمْ ۚ قَالُوا لَبِثُنَا يَوُمَّا أَوْبَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمُ اَعُكُمُ بِمَا لَبِثُنُّكُمُ فَابُعَثُوْاً اَحَكَكُمُ بِوَرِقِكُمُ هَٰ إِلَى الْهَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَآ آزُكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَّلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ آحَدًا ۞ إِنَّهُمُ إِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُوْ ٱوْيُعِيْدُوكُوْ فَيْ مِلْتِهِمُ وَكُنُّ تُفُلِحُوْاً إِذًا اَبَدًا ۞ وَكُنْ لِكَ اَعْـ ثُرُنًّا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُوْاَ أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّانَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ آمُرَهُمُ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمُ أَعُلَمُ بِهِمُ أَقَالَ الَّـ نِينَ غَلَبُوا عَلَى اَمُرِهِمُ لَنَتَّخِنَنَّ عَلَيْهِمُ مَّسُجِدًا ۞ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَبْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجُمًّا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَتُ ۚ وَ ثَامِنُهُمُ كُلُبُهُمُ ۗ قُلْ رِّيْنَ ٱعْلَمُ بِعِدَّ تِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُ اِلَّا قَلِيْلُ ۗ فَكَ تُمَارِ فِيُهِمُ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهُمُ مِّنْهُمُ اَحَدًا ٥

### وَلَا تَقُوْلُنَّ لِشَائُ ءِ إِنَّى فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَمَّا ۞ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرُ رَّبَّكَ إِذَا نَسِينُتَ وَقُلُ عَلَى اَنُ يَّهُرِينَ رَبِّيْ لِاَقُرَبَ مِنْ لَمْنَا رَشَىًا ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهُفِهِمُ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازُدَادُوا تِسْعًا ۞ قُلِ اللهُ ٱعْلَمُ بِهَا لِبِثُوْآ لَهُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۗ ٱبْصِرُ بِهِ وَٱسْمِعُ ۚ مَا لَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَّلِيُّ وَّلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ آحَدًا ۞ وَاتُلُ مَا وُجِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّيتِهِ ۗ وَكَنْ تَجِدَ مِنُ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِينُونَ وَجُهَدُ وَلَا تَعُنُ عَيُنْكَ عَنْهُمُ ۚ تُرِيُدُ زِيْنَةَ الْحَلِوةِ اللَّانْيَا ۚ وَلَا تُطِعُ مَنُ اَغُفَلْنَا قُلْبَهُ عَنُ ذِكْرِنَا وَاثَّبَعَ هَوْمَهُ وَكَانَ آمُوهُ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمُ ۗ فَكُنُ شَاءَ فَلَيْؤُمِنُ وَّ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ لِأَنَّا اعْتَدُنَا لِلظَّلِيثِينَ نَامَّ الْحَاطَ بِهِمُ سُرَادٍ قُهَا ۚ وَإِنُ يَسُتَغِيْتُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ كَالُمُهُل يَشُوِى الْوُجُولَةُ وَبِئُسَ الشَّكَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞



نَّ الَّذِي يُنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ آجُرَ مَنُ مُسَنَّ عَمَلًا أَوْلَيْكَ لَهُمُ جَنْتُ عَنْنِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهُمُ لْأَنْهَارُ يُحَكُّونَ فِيهُا مِنُ ٱسَاوِرَ مِنُ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُونَ ثِيَاأً خُضُرًا مِّنُ سُنُدُوسٍ وَّالسَّتَبُرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهُا عَلَى الْآرَابِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُّنَتُ مُرْتَفَقًا ۚ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُكَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَىِ هِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَّحَفَغُنْهُمَا بِنَخُلِل وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا أَي كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ الْتُتُ كُلُهَا وَلَمْ تَظُلِمْ مِّنْكُ شَيْئًا ۚ وَ فَجَّرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَّكَانَ لَهُ ثُمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِمُ لَا أَنَا ٱكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاعَزُّ نَفَرًا ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا ٓ اَظُنُّ اَنْ تَبِينُ لَمْ إِهَ اَبُدًّا أَفُ وَّمَا ۖ ٱظُنُّ السَّاعَةَ قَايِمَةً ۚ وَكَبِنُ رُّدِدُتُّ إِلَى رَبِّ لَكِحِدَتَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٱكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ تُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا أَنْ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَكِرَّ ٱشْرِكُ بِرَبِّي آخَدًا ١



وَكُو لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ نُ تُكَوِنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًّا وَّ وَلَدًّا ﴿ فَعَلَى رَبِّنَ أَنُ يُّؤْتِينَ خَيْرًا مِّنُ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّبَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا أَ أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَكُنُ تَسُتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا ۞ وَالْحِيْطَ بِثُمُرِمٍ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا َنُفَقَ فِيُهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقُولُ لِليُتَنِيُ ثُمُ الشُّرِكُ بِرَبِّنَ آحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُنُ لَّهُ فِئَةٌ يَّنُصُرُونَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۗ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ عُقُبًا ۚ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَبَّآءٍ ٱنْزَلْنَهُ مِنَ السَّبَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْإَرْضِ فَأَصُبَحَ هَشِيْبًا تَذُرُوْهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِيرًا ۞ ٱلْهَالُ وَالْبَـنُوْنَ يُنَةُ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبُقِيٰتُ الطّٰلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ آمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى وَرْضَ بَارِزَةً ۚ وَكَشُرُنْهُمُ فَلَمُ نُغَادِرُ مِنْهُمُ اَكَدًا فَ



## وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمُ أَوَّلُ مَرَّةٍ إِ بَلُ زَعَمُ تُمُ أَلَّنُ نَّجُعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجُرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِتَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيُلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا ٱحْصَهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِّيكَةِ اسْجُدُوا لِإِدْمَ سَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْدٍ رَبِّهِ ۚ ٱفْتَتَّخِنُ وُنَهُ وَ ذُرِّيَّتَهَ ٱوْلِيَّاءَ مِنَ دُوْنِيُ وَهُمُ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِبِيْنَ بَدَلًا ۞ مَاۤ اَشُهَدُتُهُمُ خَلُوَّ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرُمُ ضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمُ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ مُضِلِّينَ عَضُمًّا ۞ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِ يَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُهُ فَكَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُّوْبِقًا ۞ وَرَا الْمُجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوْاَ ٱلنَّهُمُ مُّواقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُ وَاعَنُهَا مَصُرِفًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ۚ وَكَانَ الِّدِنْسَانُ ٱكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿





وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنُ يُّؤُمِنُوْٓ الذُّجَّاءَهُمُ ٱلْهُلٰي وَيَسْتَغُفِمُوْا رَبَّهُمْ إِلَّا آنُ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَنَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْنِ رِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَنُّ وَا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْوَا الَّهِينُ وَمَا أَنُذِرُوا هُزُوًّا ۞ وَمَنْ اَظُكُمُ مِتَّنَّ ذُكِّرَ بِالْيَتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَتَّامَتُ يَلَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمُ ٱكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيٓ أَذَانِهِمُ وَقُرًّا وَإِنْ تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُلَى فَكُنْ يَّهُتَدُّ وَآ إِذًا اَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُوالرَّحْمَةِ لُوْ يُؤَاخِنُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَنَابَ ۚ بَلُ لَّهُمُ مَّوْعِنَّ لَّنُ يَّجِدُوا مِنَ دُوْنِهِ مَوْيِلًا ١ وَتِلُكَ الْقُلْزَى اَهُلَكُنْهُمُ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمُ مُّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسِي لِفَتْمَهُ لَآ ٱبْرَحُ حَتَّى ٱبْلُغَ مَجْمُعٌ لْبَحْرَيْنِ أَوْ اَمُضِيَ حُقُبًا ۞ فَلَمًّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِياً حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلُكُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًّا ۞ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْمَهُ اتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفِرِنَا هٰذَا نَصَبًا ٥



قَالَ أَرْءَيْتُ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوْتُ ٱنْسْنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُّ آنُ ٱذْكُرُهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي لْبَخُرِ ﴿ عَجَبًا ۞ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغٍ ﴿ فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا أَنَّ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنُ عِبَادِنَآ اتَّيُنْكُ رَحْمَةً مِّنُ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْكُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُؤلمي هَلُ لَتَبَعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمُن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُمًّا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ إِنَّ أِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلَّا أَعْصِي لَكَ أَمُرًا ١٥ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعُتَنِي فَلَا تَسْعُلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا الشَّحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي لسَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ اَهُلَهَا ۚ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمُرًا ۞ قَالَ ٱلَهُ ٱقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسُتَطِيعٌ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي بِهَا نَسِينُتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنُ ٱمْرِي عُسُرًا ۞ فَانْطَلَقَا الشَّحَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُمًّا فَقَتَ لَهُ قَالَ قَتَلْتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ٣





قَالَ ٱلمُ ٱقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَالْتُكُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبُنِي ۚ قَدُ بَلَغُتَ مِنُ لَّدُ نِّنُ عُذُرًا ۞ فَانْطَلَقَاأُ صَحَتَّى إِذَاۤ اَتَيَّاۤ اَهُلَ قَرْيَةِ اِسْتَطْعَمَآ ٱهۡلَهَا فَٱبُوۡا اَنۡ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنۡ يَّنُقَضَّ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ ٱجُرًّا ۞ قَالَ لَهٰنَا فِرَاقُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ مَا أُنَبِّتُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَمُ تَسُتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا ۞ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحُرِ فَارَدُتُ أَنُ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاخُنُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأَتَّا الْعُلْمُ فَكَانَ ٱبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ أَنُ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفُرًا ٥ فَارَدُنَا آنُ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَّاقُرَبَ رُحُمًّا ۞ وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي لْهُيهِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُزُّلُّهُمَا وَكَانَ ٱبْوُهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَلَادُ رَبُّكَ أَنْ يَّبُلُغَا آشُكَّ هُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنْزَهُمَا ۚ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَهَا فَعَلْتُهُ عَنُ آمُرِي لَا ذَٰلِكَ تَأُولِكُ مَا لَمْ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا ١ وَيَسْتَكُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيُنِ قُلْ سَاتُلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ١



إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْإَنْ مِنْ وَاتَّيْنُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءً سَبَبًّا ﴿ فَاتَّبُعُ سَبَبًا ۞حَتَّى إِذَا بَكَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْرِ ضِئَةٍ وَّوَجَلَ عِنْكَهَا قُومًا لَهُ قُلْنَا لِنَاالْقُرْنَيْنِ إِصَّا أَنُ نِّيْبَ وَإِمَّآ أَنُ تَتَّخِذَ فِيهُمُ حُسُنًا ﴿ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمُ نَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكْرًا ۞وَأَقَّا مَنْ اَمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَلَهُ جَزَاءً "الْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا بُسُرًا أَنُّ ثُمَّ ٱتُبُعَ سَبُبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمُسِ وَجَلَهُ تَطُلُعُ عَلَى قَوْمِ لَيْمُ نَجُعُلُ لَهُمُ مِّنُ دُونِهَا سِتُرَّا ٥ كَالْكِ ۚ وَقَلُ اَحُطْنَا بِمَا لَدُيْهِ خُبُرًا ۞ ثُكَّرَا تُبْعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَامِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا أَلَا يَكَادُونَ يَفُقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُوا بْدَاالْقُلْ نَكْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلُ نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آنُ تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُرْسَدًّا ۞ قَالَ مَا مُكَنِّي فِيهِ رَبِّنُ خَيْرٌ فَاعِينُو فِي بِقُوِّةٍ آجُعَلُ بِيُنكُرُ وَبَيْنَهُهُ رَدُمَّا ۞ أَتُوٰنِ زُبُرَ الْحَرِيبُرِ حَتَّى إِذَا سَاوٰي بَيْنَ الصَّدَ فَيُرِ قَالَ انْفُخُواْ حَتَّى إِذَاجَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتَّوْنِيَّ ٱفْوغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١

فَهَا السَّطَاعُوَّا أَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هٰنَا رَحْمَةٌ مِّنُ رَّبِّي ۚ فَاذِا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً ۚ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّيُ حَقًّا ١٥ وَتَرَكُّنَا بَعُضَهُمُ يُؤَمِّدٍ إِنَّ يُمُوُّجُ فِي بَعُضٍ وَّ نَفِح فِي الصُّورِ فَجَمَّعُنَّهُمْ جَمُعًا ﴿ وَعَرَضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِنِ لِلْكُفِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِيٰنَ كَانَتُ اَعْيُنُهُمُ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا أَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوْ آانُ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِي مِنُ دُونِيُّ أَوْلِيّاءٌ إِنَّا اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّا ۞ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْالَا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمُ فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ نُيَّا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ٱلَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنُعًا ۞ أُولِيكَ لَنِينَ كُفَّرُوا بِاللَّتِ رَبِّهِمُ وَلِقَاآبِهِ فَحَبِطَتُ اعْمَالُهُمُ فَكُ بُمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَيُّمُ بِمَا كَفَرُوا اتَّخَذُوْوَا الْيِتِي وَرُسُلِيُ هُـُزُوًّا ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوُّا وَعَمِلُو لصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَّا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَ رِيَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِكَادًا لِكَلَّبَ رَ فِلَ الْبَحُرُ قَبُلُ أَنْ تَنْفُلُ كَلِلْتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَلَاكًا





قُلُ إِنَّا أَنَا بَشُرٌّ مِّثُلُكُمْ يُوخِي إِلَى آنَّا إِلَهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَكُنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَلَّاصَالِعًا وَّلَا يُشْيِرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا شَ الَاتُهَا (٩٠) ﴿ اللَّهُ مُرْيَحَمَكِينَةٌ ﴿ اللَّهُ وَكُوْعَاتُهَا (١٠) ﴿ اللَّهُ مُرْيَحَمَكِينَةٌ ﴿ وَالْمُعَاتُمُا (١٠) ﴿ حداللهِ الرَّحُــلِينِ الرَّحِــيْمِ عَصَ أَنَّ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْنَهُ ذَكْرِيًّا أَثَّ إِذْ نَادَى رُبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاأُسُ شَيْبًا وَّلَهُ أَكْنُ بِدُعَآيِكَ رَبِّ شَقِيًّا۞ وَإِنِّي خِفْتُ الْهَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيُ وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبُ لِيُمِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّا أَنْ رِثُنِيُ وَيَرِثُ مِنُ الِ يَعْقُونَ ۖ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ لِزَكْرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ اسْمُهُ يَغِيلُ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ ٱلَّىٰ يَكُونُ لِي غُلُمٌ ۗ وَّكَانَتِ امْرَا تِي عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِبَيًّا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيَّنُ وَّقَلُ خَلَقْتُكَ مِنُ قَبُلُ وَلَهُ رَتَكُ شَيْئًا۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِّي ٓ اٰيُةً قَالَ ايَتُكَ أَلَّا تُكِلَّمُ النَّاسَ ثَلْتَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِعْرَابِ فَأَوْلَحَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَّعَشِيًّا







نَكُلِلُ وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًّا فَقُولِكَ إِنِّي نَذَرُتُ لِلرَّحْلِينِ صَوْمًا فَكُنَّ أَكَلِّمَ الْيَوْمَرُ إِنْسِيًّا ﴿ فَاتَتُ بِهِ قُوْمَهَا تَحِيلُكُ قَالُوا لِمَرْيَحُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًا ٥ لَيَاْخُتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ ٱبُوْكِ امْرَا سَوْءٍ وَّمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۚ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنَ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ ۗ اللَّهِ اللَّهِ الْكِتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَّجَعَلَنِيْ مُلِرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَٱوْطِىنِيْ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا أَنَّ وَبَرًّا بِوَالِدَ إِنَّ وَلَهُ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ١ وَالسَّلْمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِنُ تُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اَبْعَثُ حَيًّا ۞ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَحَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمُتَرُّونَ ٢ مَا كَانَ بِلَّهِ أَنُ يَتَّخِنَ مِنُ وَلَدٍّ سُبُحِنَكُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰنَا صِرَاطٌ مُّسُتَقِيدُ ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ مَّشُهَدٍ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ ٱسُمِعُ بِهِمُ ٱبْصِرُ يُوْمَرِياْ تُوْنَنَا لَكِنِ الظُّلِمُونَ الْيَوْمَرِ فِي صَلِّلٍ ثُمِينِنِ ٥









### وَنَادَيْنَكُ مِنُ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْسَنِ وَقَرَّبُنَكُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحْمَتِنَآ آخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ بِسُلِعِينُلُ ٰ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نِّبِيًّا ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ ٱهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَارَبِّهِ مَرْضِيًّا ١٠ وَاذُكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ ٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيفًا نَّبِيًّا ٥ وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولَيِكَ الَّذِينَ ٱنْعَمَر اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنُ ذُرِّيَّةِ أَدُمٌ وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ ۖ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبُرْهِيُهُ وَ إِسُرَآءِ يُلُ وَمِتَّنُ هَدَايُنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتُلِّى عَلَيْهُمُ الْيُتُ لرَّحُلْنِ خَرُّوُا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا أَنَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشُّهَوٰتِ فَسَوُفَ يَلْقُونَ غَيًّا أَنَّ لَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَبِمَلَ صَالِعًا فَاٰوُلِّيكَ يَنْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلُّمُونَ شَيْئًا ٥ جَنْتِ عَدُنِ الَّذِي وَعَدَ الرَّحُمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعُـ ثُهُ مَاٰتِيًّا ۞ لَا يَسُمُعُوْنَ فِيُهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا ۚ وَلَهُمُ رِزُقُهُمُ فِيُهَا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١







وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكَ وَاهْدًى وَالْبَقِيلَ الصَّلِحْتُ خَيْرُ عِنُكَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيِنَا وَقَالَ لَأُوْتَكِنَّ مَالَّا وَّوَلَكًا ١ أَلَّا اللَّهِ الْغَيْبَ أَمِرا تَخْفَلَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا أَنْ كَلَا مُسَنَكُتُبُ مَا يَقُوُلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا أَنَّ وَنَرِثُكُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًّا ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِنْ دُوْنِ اللهِ الِهَدُّ لِيَكُونُوا لَهُمُ عِزًّا ٥ كَلَّا أَسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِمًّا أَنَّ النَّمِ تَكَرَ أَنَّاۤ ارْسَلْنَا الشَّلْطِيْنَ عَلَى الْكِفِرِينَ تَؤُزُّهُمُ مُ اَرًّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّمَا نَعُكُ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَر نَحُشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُلَّا أَنَّ وَنُسُّونُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّكُمْ وِرْدًّا ١ كُلِّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا ﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْلُ وَلَدًّا اللَّهُ لَقُدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ١ تَكَادُ السَّمَاوِتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْكُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِزُّ الْحِبَالُ هَنَّانِّ أَنُ دَعَوُا لِلرَّحْلِنِ وَلَدًّا ﴿ وَمَا يَنْنَكِيْ لِلرَّحْلِنِ أَنْ يَتَخِيْنَ وَلَدًّا ۗ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَيِّ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ١٠ لَقَدُ حُطْمُهُمُ وَعَنَّاهُمُ عَنَّا ۞ وَكُلُّهُمُ الِّينِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرُدًّا ۞







إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنْكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنُنِرَ بِهٖ قُوْمًا لُّكًّا ۞ وَكُمُ اَهُلَكُنَا قَبُلُهُمُ مِّنْ قَرْنِ ۚ هَلُ تُحِسُّ مِنْهُمُ مِّنْ آحَيِ أَوْتَسُمَعُ لَهُمْ رِكْزًا قَ

أَيَاتُهَا (٣٠) ﴿ إِنَّ شُوْرَةُ طُهُ مَكِيَّةً ۚ إِنَّ الْأَرْفُوعَاتُهَا (٨) إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

بِسُــِ مِ اللهِ الرَّحْبِ لِمِنِ الرَّحِبِ يُمِ

طُلُهُ أَنْ مَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْغَى ۚ إِلَّا تَنْكِرَةً لِّمَنْ

يَّخْشَى ۚ تُنْزِيُلًا مِّمَّنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوِ وَالْعُلَى ۗ

لَرَّحُمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۞ لَـٰذُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي

الْإَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحَنَّتَ الثَّارِي ۞ وَإِنْ تَجُهُرُ بِالْقَوْلِ

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ

الْحُسْنَى ۞ وَهَلْ ٱللَّهُ كَيِينَتُ مُولِسَى ۞ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ

رُهُلِهِ امْكُثُوْاَ إِنِّنَ انْسُتُ نَارًا لَعَلِيَّ اتِيْكُمُ مِّنُهَا بِقَبَسِ

اُوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِهُدَّى ۞ فَكُمَّآ اَتْهَا نُوْدِي لِيُنُولِنِي ۞ إِنِّيٓ

أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعُلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّي ۗ



#### وَ أَنَا اخْتُرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْحِي ﴿ إِنَّنِيْ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ إِنْ وَ وَقِيمِ الصَّلُوةَ لِنِكْرِي ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ الِّيَةُ أَكَادُ نُخِفِيْهَا لِتُجُـزُى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسُعَى ۞ فَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْمِهُ فَتُرُدُى ۞ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ لِنُوْسَى۞ قَالَ هِيَ عَصَائًا ٱتُوَكُّوا عَلَيْهَا وَٱهْتُشْ بِهَا عَلَى غَنْمِي وَلِيَ فِيْهَ مَارِبُ أُخُرِي ۞ قَالَ ٱلْقِهَا لِمُؤْسِي۞ فَٱلْقُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى۞قَالَ خُنُهُ هَا وَلا تَخَفُّ سُنُعِيْدُهُ هَا سِيُرَتَهَا الْرُوْلِي ۞ وَاضْمُهُ مِينَاكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءِ اليَةً كُخُرِي كُلِنُوبِكَ مِنُ الْيِتِنَا الْكُبُرِاي ﴿ إِذْهَبُ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۚ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِي ۚ وَيُسِّرُ لِنَّ آمُرِي ۗ وَاحْلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِسَانِنُ ۚ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۚ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنُ اَهْلِيُ ﴾ هٰرُوُنَ اَخِي اللهُ لَدُ بِهَ اَزْدِي ﴿ وَالشُّولُهُ فِنَ أَمْرِي أَنِي كُنُ نُسُبِّحُكَ كَثِيْرًا أَنَّ وَنَنَاكُرُكَ كَثِيْرًا أَوْ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۞ قَالَ قَدُ أُوْتِينَتَ سُؤُلَكَ لِبُنُوسِي ۞ وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَيْكَ مَرَّةً ٱخُرَى ﴿ إِذْ ٱوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّكَ مَا يُوْحَى ۗ





歳との学

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّنُ فِي كِتٰبِ ۚ لَا يَضِكُّ رَبِّنُ وَلَا يَنْسَى أَالَّذِي يُ جَعَلَ لَكُمُّ الْأَرْضَ مَهُمَّا وَّسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَّانْزَلَ نَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَاخُرَجُنَا بِهَ أَزُواجًا مِّنُ نَّبَاتٍ شَتَّى ۗ كُلُوا وَارْعَوْا ٱنْعَامَكُمْ ۚ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْيَتٍ لِّرُولِي النُّهٰي ﴿ مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ وَفِيْهَا نُعِيُدُكُكُرُ وَمِنُهَا نُخُرِجُكُرُ تَارَةً الْخُرى ﴿ وَلَقَدُ ارْبَيْكُ الْبِتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَٱلِي ۞ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنُ اَرْضِنَا سِعُرِكَ لِيُمُوْلِمِي فَلَنَا تِينَتُكَ بِسِعْرِ مِّتْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَعُنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوِّى قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْهُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُّحُشَرَ النَّاسُ ضُعَّى۞فَتُوَلَّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْلَاهُ ثُمَّرَ اَثِّي۞قَالَ لَهُمُ مُّنُولِي وَيُلَكُمُ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ كَيْرِبًّ لُسُحِتَكُمُ بِعَنَابٍ ۚ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرْي ۞ فَتَنَازُعُوٓا اَمُرَهُمُ يُنْهُمُ وَاسَرُّوا النِّجُوي ﴿ قَالُوْآ إِنْ هَٰذَاسِ لَسْحِرْنِ يُرِيْدُنِ أَنْ فُرِجْكُمْ مِّنُ ٱرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَنْ هَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثَلِي ۞ فَاجْبِيعُوْا كَيْدُكُمْ ثُكَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُواْ يَلْمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَنْقَى ١

قَالَ بَكُ ٱلْقُوْاۚ فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ لِيُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ بىخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّنُوسِي قَالْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتُ الْأَعْلَى ۚ وَٱلْقِ مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفُ مَ صَنَعُوْا ۚ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيُنَّ سُحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ٣ فَأَلْفِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْاَ امَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسَى قَالُ امَنْ تُمُ لَلَهُ قَبُلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّهُ لَكِبُيُرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ لسِّحُرَّ فَلَا ۚ قَطِّعَنَّ ٱيْدِيكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَانٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِ جُنُ وُعِ النَّخُلِ ۚ وَلَتَعَلَّمُنَّ آيُّنَآ اَشَتُ عَذَا بَّا وَّا بُقَى ۞ قَالُوْا لَنْ ثُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِينُ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا آننُتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقُضِيُ لَمِنِهِ الْحَلِوةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا امْنَا رَبِّنَا لِيَغُفِي لَنَا خَطْيِنَا وَمَا آكُرُهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحُرُّ وَاللَّهُ فَيُرُّ وَ اَبْقَى وَ إِنَّهُ مَنْ يَانِ رَبَّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ كَ يَكُونُتُ فِيُهَا وَلَا يَخْلِي ﴿ وَمَنْ تِيَاٰتِهِ مُؤْمِنًا قَلُ عَمِلَ طْلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَّرَاجِتُ الْعُلَىٰ ﴿ جَنْتُ عَدُنِ تَجُرُي نُ تَخْتِمَا الْاَنْهُمُ خُلِمِيْنَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَوُّا مَنُ تَزَكُّ خَ



وَلَقَىٰ ٱوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوْلَمِي لَا أَنُ ٱسۡرِبِعِبَادِي فَاضُرِبُ نَهُمُ عَلِرِيُقًا فِي الْبَحْرِيبَسَّا أَلَا تَخْفُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى بَعَهُمُ فِرُعُونُ بِجُنُودِمٍ فَغَشِيَهُمُ مِّنَ الْيَمِّ مَّ نَشِيَهُمُ ۚ وَ أَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَاٰي ۞ يَابَنِئَ سُرَآءِيُلَ قُنُ أَنْجَيْنَاكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدُ نَكُمُ جَانِبَ لطُّوْرِ الْإَيْمُنَ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ۞ كُالُوْا مِنْ لِيَّابُتِ مَا رَنَى قُنْكُمُّ وَلَا تَطُغُوا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبِينٌ ۚ وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِينٌ فَقَدُ هَوٰي ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّيَنُ تَابَ وَامِّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَـٰلِي ٣ وَمَآ اَعُجَلَكَ عَنُ قَوْمِكَ لِيُوْلِي ﴿ قَالَ هُمُ اُولَاءِ عَلَىٓ أَثَرِيُ وَعَجِلْتُ إِلَيُكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنُ بَعُيكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا أَ قَالَ يُقَوْمِ ٱلْمُ يَعِدُكُمُ رَبُّكُو وَعُدًّا حَسِّنًا \* أَفَطَالَ عَلَيْكُو الْعَهْدُ آمُر أَرَدُتُّكُو أَنْ يَحِلُّ عَلَيْكُثُهُ غَضَبٌ مِّنُ رَّبِكُهُ فَأَخْلَفْتُهُ مَّوُعِ دَيُ ٣





# 一般と思い

إِنَّهَآ إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍعِلْمَّاٰ۞ كَنْ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنُ ٱنْبُآءِ مَا قَدُ سَبَقَ ۚ وَقَدُ اتَيُنْكَ مِنُ لَّكُ نَّا ذِكْرًا ١ أَصُّمَنُ ٱعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَرِ الْقِيلَةِ وِزُرًّا ١٠ بِينُنَ فِيْهِ ۚ وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمُلًا ﴿ يَوْمَ نُينُفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ زُرُقًا ﴿ يُتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُ مُرانَ لِبِثُنَّهُ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لَّبِثْ تُمْرِ الَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿ فَيَنَارُهَا قَاعًا صَفُصَفًا ۞لَا تَرْي فِيهَا عِوَجًا وَّلاَّ اَمْتًا ۞ يَوْمَبِنِ يَتَثَبِعُوْنَ النَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَكَ وَخَشَعَتِ الْأَصُوَاتُ لِلرَّحُمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسَّا ﴿ يَوْمَهِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞ وَعَنَتِ الْوُجُولُةُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۗ وَقَلُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الطَّيِكِتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَرِ يَخْفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضُمًا ۞ وَكَنْ لِكَ ٱنْزَلْنْهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفُنَا فِيُهِ مِنَ الْوَعِيْنِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْمِيثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١





قَالَ كَنْ لِكَ أَتَتُكَ الْمِتُنَا فَنُسِينَتُهَا وَكُنْ لِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ١

اَعْلَى ﴿ قَالَ رَبِّ لِهِ حَشَرْتَنِنَي آعْلَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيُرًا ﴿



وَكَنْالِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَكَ وَلَهْ يُؤْمِنْ بِالْلِتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَنَابُ الْاخِرَةِ اَشَتُّ وَابُقَى ﴿ اَنْقَى ﴿ اَفَكُمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ اَهُلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُّوُنِ يَهُشُّوُنَ فِي مَسْكِينِهِمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِّا ُولِي النُّهُى ﴿ وَلَوْ لَا كِلِّمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجَلُّ مُّسَمَّى ﴿ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنُ أَنَائِي الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تُرُضَى ﴿ وَلَا تَمُنَّانَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعُنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنُهُمُ زَهْرَةً الْحَلُوةِ الدُّنْيَا ۗ لِنَفْتِنَهُمُ فِيهُو وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّا اَبْقَى ﴿ وَأَمُّوْ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْئَلُكَ رِزُقًا ۚ نَحُنُ نَرُزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰي ٥ وَقَالُوا لَوُلَا يَالِتِينَا بِالْيَةٍ مِّنْ رَّبِّم ۚ أَوَلَهُ تَالِّهِمُ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي ۚ وَكُوْ أَنَّاۤ ٱهْلَكُنْهُمُ بِعَنَابِ مِّنُ قَبُلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوُلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْيِتِكَ مِنُ قَبُلِ اَنُ تَّنِولَّ وَنَخُزَى ﴿ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّضٌ فَتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا ۚ نَعُلَمُونَ مَنْ اَصُحْبُ الِصَّرَاطِ السَّيوِيِّ وَمَنِ اهْتَالَى خَ



## (أَيَاتُهَا (١١١) ﴿ إِنَّ مِيُورَةُ الْأَنْفِينَاءِ مَلِينَةٌ ۚ إِنَّ الْأَنْفِينَاءُ مَلِينَةٌ ۗ إِن الْمُؤْمَاتُهَا(١٠) ﴿ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرِضُونَ يَ مَا يَالْتِيهِمُ مِّنَ ذِكْرِ مِّنَ رَبِّهِمُ مُّكُونَ إِلَّا اسْتَمَعُولُا وَهُمُ يَلْعَبُونَ أَنْ لِآهِيَةً قُلُونِهُمُ وَأَكْسَرُوا النِّخْوَى ۚ الَّذِي يُنَ ظَلَمُوا ۗ هَلُ هٰنَا إِلَّا بِشُرٌّ مِّثُلُكُمُ ۚ أَفَتَأْتُونَ السِّعْرَ وَٱنْتُمُ تُبْصِرُونَ۞قَلَ رَبِّنُ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْإَرْضُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوْاَ اَضْغَاثُ اَحُلَامِ بَلِ افْتَرْبِهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ ۖ فَلْيَأْتِنَا بِأَيَةٍ كُمَّا أَرُسِلَ الْأَوَّلُونَ ۞ مَا آمَنَتُ قَبُلُكُمُ فِينَ قُرْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا اَفَهُمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا آرُسَلُنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِئَ إِلَيْهِمُ فَسُّئَكُوْاً اَهُلَ النِّكُرِ إِنْ كُنْتُكُمْ لَا تَعُلَمُوْنَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُنُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِينِينَ ۞ثُمَّ صَدَقُنْهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ آهُلَكُنَا الْبُسُرِفِيْنَ ۞ لَقَالُ ٱنْزَلْنَآ اِلَيْكُمُ كِتْبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمُ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۚ وَكُمُ قَصَيْنَا مِنُ قُرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَٱنْشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ۞



فَكُمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَاهُمُ مِّنْهَا يَرُكُفُونَ ٥ لَا تَرْكُفُو وَارْجِعُوْاَ إِلَىٰ مَاۚ أُتُرِفُتُهُمْ فِيهِ وَمَلْكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُكُلُونَ ۞ قَالُوا لِوَيُلِنَاۚ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ۞ فَهَا زَالَتُ تِتَّلُكَ دَعُومُهُمْ صَتَّى جَعَلْنَهُمُ حَصِيْدًا خِيدِيْنَ ۞ وَمَا خَلَقُنَا السَّهَاءَ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَآ أَنْ نَتَحْضِنَ لَهُوًّا لَا تَّخَذُنْهُ مِنُ لَٰذُنَّا أَأْنُ كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ بَلْ نَقُذِتُ بِالْحَوَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكُ مَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِتٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِتَّا نَصِفُونَ ۞ وَلَكُ مَنْ فِي السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عِنْدَهُ رُ يَسُتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۚ يُسَبِّحُونَ لَّيْكُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِرِ اتَّخَذُوْاَ الِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمُرِيُنْشِرُوْنَ ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَا ۚ اللَّهَ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَتًا نَسُبُحْنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْتَكُونَ ۞ أَمِراتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ الْمِهَّ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُو أَهْ نَا ذِكُرُ مَنْ مَّعِي وَذِكُرُ مَنْ قَبْلِيٌّ لُ أَكُتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمُ مُّعْرِضُونَ ٥

قترب للنأس ١٤

وَمَا ٓ ارْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِئَ إِلَيْهِ اَنَّكُ لِآلِلَهُ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونِ ۞ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْلَنُ وَكَدُّ بَعْنَكُ بَكُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ أَوْلَا يَسْبِقُونَكُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ مُرِعٍ يَعْمَلُونَ۞ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلاَ نَشُفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ارْتَطٰي وَهُمُ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشُفِقُونَ ۞ وَمَنُ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّيَّ اللَّهُ مِّنُ دُونِهِ فَلْالِكَ نَجُزِيُهِ جَهَنَّمُ كَذٰلِكَ نَجُزِي الظّٰلِيئِنَ أَوْلَهُ يَرُ الَّذِينَ كَفُولُوا الَّذِينَ كَفَرُواۤ اَتَّ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًّا فَفَتَقُنْهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ بِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّحُفُونًا أَوَّهُمْ عَنْ الْتِهَا مُعُرِضُونَ ٢ وَهُوَالَّذِي يُ خَلَقَ الَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَكَرَ ۗ كُلُّ فِي ْ فَكَكِ يَسُبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِهِنْ قَبُلِكَ الْخُلْدَ اَفَا بِنُ مِّتَّ فَهُدُ الْخُلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَةُ الْمُوتِ وَنَبُلُوْكُ مُم بِالشَّرِّ وَالُخَيْرِ فِتُنَفَّ وَالْكِنْنَا تُرْجَعُونَ ©

وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينُ كُفَرُ وَآاِنُ يَتَّخِذُ وُنَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهْذَا لَّذِي يَنْكُنُّ الِهَتَكُثُرُ وَهُمُ بِنِكْرِ الرَّحْلِي هُمُ كَفِيُّ وَنَ 🗇 خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ۚ سَالُورِيْكُمُ الَّذِي فَلَا تَسْتَغِجُلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَثَّى هٰذَا الْوَعْنُ إِنْ كُنْ تُثُرُ طِيوِيْنَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَنُّوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُّجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنُ ظُهُوْدِهِمُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ۞ بَلُ تَأْتِيهِمُ بَغُتَةً فَتُبُهَتُهُمْ فَكُلَّ يَسُتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٥ وَلَقَدِ اسْتُهُمْنِ عَي بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسُتَهُنِءُونَ ۚ قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْلِنُّ بَلْ هُمُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمُ مُّعُوضُونَ ٥ أَمُ لَهُمُ الِهَدُّ تَمُنَعُهُمُ مِّنُ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ نُفُسِهِمُ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ بَلُ مَتَّعُنَا هَٰ وُلا هُو كُاءٍ وَابُآءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُوُّ أَفَلَا يَرَوُنَ أَنَّا نَانَاق الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنُ ٱطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَلِبُونَ @ قُلُ إِنَّهَا ۗ أُنْنِ رُكُمُ بِالْوَحِي ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ اللَّهُ عَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿



وُلُونَ مَّسَّتُهُمُ نَفُحَةً مِّنُ عَنَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِوَيُلَنَّأُ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينٌ ۞ وَنَضَعُ الْهَوَازِينَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَكَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُلِ ٱتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَى بِنَا حُسِبِيْنَ ۞ وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْلِمِي وَهٰرُوْنَ الْفُرُاقَانَ وَضِيَاءً ۗ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ٥ لَّنِيٰنَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهٰنَا ذِكُرٌ مُّابِرَكٌ ٱنْزَلْنَهُ ۚ أَفَانَتُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ فَي وَلَقَدُ اتَّيْنَآ إِبُرْهِيهُمَ رُشُكُو مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِيْنَ أَ إِذْ قَالَ لِرَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِينَ أَنْتُمُ لَهَا عَكِفُوْنَ ۞ قَالُوُا وَجَـٰدُنَّا بُآءَنَا لَهَا غِيدِيْنَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ ٱنْتُمُ وَابَآؤُكُمُ فِي ْضَلَلِ مُّبِيْنِ ۞ قَالُوْاَ اجِئْتَنَا بِالْحَقّ اَمْراَنْتَ مِنَ للْعِبِيْنَ ۞ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمُ رَبُّ السَّمْوْتِ وَالْأَمُّ ضِ الَّـنِي فَطَرَهُنَّ ۗ وَأَنَا عَلَى ذَٰ لِكُثُرُ مِّنَ الشَّهِدِيثُنَ ۞ وَتَالِلُهِ لِاَكِيْدَتَ أَصْنَامَكُمُ بَعْدَ أَنْ تُوَكُّواْ مُدُبِرِيْنَ ٥



فَجَعَلَهُمْ جُنْذًا إِلَّا كَبِيُرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هِ نَهِ إِلْهِ مِنَا إِلْهِ مِنَا إِلْهُ مِنَا إِلَّهُ لِمِنَ الظُّلِمِ يُنَ ١ قَالُوُا سَبِعْنَا فَتَى يَّذُكُرُهُمُ مُريُقَالُ لَهَ إِبُرْهِيمُ قُ قَالُوُا فَأَتُواْ بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشُهَلُ وُنَ ۞ قَالُوْٓا ءَانْتَ فَعَلْتَ لَمْنَا بِالِهَتِنَا يَالِبُرْهِيُمُ ٥ قَالَ بَلْ فَعَلَكُ ۚ كَبِيرُهُمُ هَٰ هَٰ اَ فَسُعَكُوهُمُ إِنْ كَانْتُوا يَـنُطِقُونَ ٥ فَرَجَعُوْاً إِلَى اَنْفُسِهِمُ فَقَالُواً إِنَّكُمُ اَنْتُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمُتَ مَا هَؤُلاٍّ يَنْطِقُونَ ۞ قَالَ اَفَتَعُبُنُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُنْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمُ ۚ أَنِّ لَّكُمُ ۗ وَلِمَا تَعُبُدُ وَنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۗ ٱفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُوا حَرِّقُونُهُ وَانْصُرُوْاَ الِهَتَكُمُ إِنْ كُنْـتُمُ فْعِلِيُنَ۞ قُلْنَا لِنَارُكُونِيْ بَرُدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبْرُهِيُمَ۞ وَ أَرَادُوا بِهِ كَيْنًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ أَ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوْطًا إِلَى الْاَنْهِ الَّذِي الَّذِي الرَّكُنَّا فِيهُا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَوَهَبُنَا لَهَ إِسُحٰقَ ۚ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ۞



هُ أَيِمُّةً يُّهُنُّونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمُ فِعُلَ لُخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلَوةِ وَإِيْتَآءَ الزَّكُوةِ ۚ وَكَانُوا لَنَا لْهِ بِينِنَ أَنْ وَلُوْطًا اتَّيْنَاهُ حُكُمًّا وَّعِلْمًا وَّ فَجَّيْنَاهُ مِنَ لْقَرْبِيةِ الَّذِي كَانَتُ تَّعُمُلُ الْخَبِّيثُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ سِقِيْنَ ٥ُ وَٱدُخَلْنُهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الطَّلِحِيْنَ أَ وَنُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَا وَ ٱهْلَكُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرُنْكُ مِنَ الْقَوْمِ لَّـٰذِيْنَ كُذَّ بُوا بِالْتِنَا ۚ إِنَّهُ مُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنْهُمُ جُمُعِيْنَ ۞ وَدَاوْدَ وَسُلَيْلُنَ إِذْ يَحْكُلُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهُ عِنَكُمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَهِدِيْنَ ۗ سُكَيْدِنَ ۚ وَكُلَّا الَّذِينَا حُكُبًّا وَّعِلْمًا ۚ وَعَلَّمًا وَّعِلْمًا ۗ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرُ ۚ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ٥ لَّمُنْكُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنَّ بَأْسِكُمْ فَهَالُ نُتُمُ شٰكِرُوْنَ ۞ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِيُ بِأَمْرِهَ لِيَ الْإَرْضِ الَّتِي لِبَرَكُنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ٥

يْنِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ دُوْنَ ذَٰ لِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُ حُفِظِينَ ۗ وَ ٱيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهَ ۚ نِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينُنَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَكُشُفُنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَّاتَيْنَاهُ آهُلَكُ وَمِثْلَهُمُ لةً مِّنُ عِنْهِ نَا وَ ذِكُرِي لِلْعَبِي يُنَ ٥ إِدْرِيْسَ وَذَاالُكِفُلِ كُلُّ مِّنَ الطّبِرِيْنَ ﴿ هُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ وَذَاالنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُبُاتِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحٰنَكَ ﴿ إِنَّ كُنْتُ الظُّلِمِينَ أَنَّ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ ۚ وَنَجَّيْنُهُ مِنَ الْغَيِّ وَكُذَٰ لِكَ نُكْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ زَكِرتَا إِذْ نَادِي نِّبُهُ رَبِّ لَا تَنَدُرُنِي فَرُدًا وَّانَتَ خَيْرُ الْورِثِينَ فَيَ فَاسْتَجَبُنَا لَكُ ۚ وَوَهَبُنَا لَكُ يَحُ نَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْراتِ نُ عُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًّا ۗ وَكَانُوْا لَنَا خُشِعِيْنَ ۞





لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآكُبُرُ وَتَتَلَقَّمُهُمُ الْمُلَّيِكَةُ فَانَ يَوْمُكُمُّ الَّذِينِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّبَاءَ كَطَمُّ لسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بِكَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيْدُهُ ۚ وَعُمَّا عَلَيْنَ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنَّ بَعْدِ الزِّكُرُ أَنَّ الْأَرْضَ يَبِرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هٰنَا لَبَلْغًا لِّقَوْمِ عْبِينِينَ ٥ وَمَا آرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعْلَمِينَ ٥ قُلُ إِنَّهَا يُوْخَى إِلَىَّ ٱنَّهَاۚ إِلَٰهُكُمُ إِلَٰدٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُلُ اذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ \* وَإِنْ اَدُرِئَى اَقَرِيْبٌ اَمُرْبَعِيْنٌ مَّا تُؤْءَدُونَ ۞ إِنَّكَ يَعُلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُنُونَ ۞ وَإِنْ أَدُرِي لَعَلَّهُ فِتُنَةً تَكُمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿ قُلَ رَبِّ احْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْلُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ (إَيَاتُهَا (١٠) ﴾ ﴿ لِي سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةً ۗ ﴾ ﴿ رُكُوْعَاتُهَا ١٠) ﴿ يَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُوُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ا



يَوْمَ تَكَرُوْنَهَا تَنُهَ كُلُّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّآ اَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى التَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُمْ بِسُكُرْي وَلَكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَرِيْنٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِر وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيُطْنِ مَّرِيْنِ أَنْ كُتِبَ عَكَيْدِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ لِيَايُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنُنُّمُ فِي رَبْبِ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنُ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنُ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُسَبَيِّنَ لَكُثُرُ وَنُقِرُّ فِي الْأَمُحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوْاَ اَشُكَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنَ يُّتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَّنَ يُّكِرَدُّ إِلَى ٱرْذَلِ الْعُمُرِ كَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعُدِ عِلْيِرِ شَيْئًا ۗ وَتُدَى الْأَنْهُ ضَ هَامِدُةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْبَاءَ اهْتَزُّتُ وَرَابَتُ وَٱنْبَنَتُ مِنُ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيُجٍ ۞ ذَٰلِكَ بِٱنَّ اللَّهُ هُوَ لُحَقُّ وَأَنَّكَ يُحْمِي الْمَوْتُي وَأَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَهُ

وَّانَّ السَّاعَةَ الِّيَـٰةُ لَّا رَبْيَ فِيُهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَّلَا هُدًّى وَّلَا كِتْبِ مُّنِـيْرِ أَ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِ سَبِيُلِ اللَّهِ ۚ لَهُ فِي النُّ نُيَا خِزُيٌّ وَّنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عَنَابَ الْكِرِيْقِ ۞ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَلَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ ظَلَّاهِمِ لِّلْعَبِينِينِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يِّعُبُنُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرُفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ الطَّمَانَّ بِهِ ۚ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتُنَكُّ الْفَكَمَ عَلَىٰ وَجُهِهِ تَشْخُسِرَالتُّنْيَا وَالْإِخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ لُئِبِينُنُ ۞ يَدُعُوا مِنَ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُكُ ذٰ لِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِينُ أَنَّ يَدُعُوا لَكَنَّ ضَرُّكَ ۖ ٱقْرَبُ مِنْ نَّفُعِهِ "لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّـنِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا لْأَنْهُرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِنْيُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَّنُصِّرَهُ اللَّهُ فِي النُّهُ نُبِيَا وَالْاخِرَةِ فَلْيَمْنُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلَيَنْظُرُ هَلَ يُنُهِبَنَّ كَيْنُهُ مَا يَغِيظُ ۞



وَكُذٰلِكَ ٱنْزُلْنَٰهُ الْبِي بَيِّنْتٍ ۚ وَّ اَنَّ اللَّهَ يَهُمِي مَنُ يُّرِيْدُ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالسِّيئِنَ وَالسَّبِيئِنَ وَا وَالْمُجُوْسَ وَالَّذِينِينَ اَشْرَكُوْآ ۚ أَنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِينٌ ﴿ ٱلَّهِ تَكُرُ أَنَّ اللَّهَ يَسُجُنُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَاوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوُّمُ لْحِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآتُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَابُ ۚ وَمَنُ يُبْهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُّكُرِمِ ۚ إِنَّ ا يَفُعَلُ مَا يَشَاءُ إِنَّ لَمْ أَنْ فَلْ نِ خَصْمُنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِ فَالَّذِيْنَ كُفَّا وُلَّظِعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّنُ نَّارٍ ۗ يُصَبُّ مِنُ فَوُقِ مُءُوسِهِمُ الْحَبِيمُ وَلَحَبِيمُ فَي يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِ وَالْجُلُوْدُ ٥ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ فْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيْدُوْا فِيهُا ۚ وَذُوْقُواْ عَنَا مِرِيُقِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِن يُنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا اللَّهِ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْإَنْهُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِ سَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَ لُؤُلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيْرٌ



مُدُوًّا إِلَى الطَّيِيبِ مِنَ الْقَوْلِ اللَّهِ وَهُدُوا إِلَّى صِدَ لْحَمِيْدِ ١ وَلَيْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسَبِّجِيِ الْحَرَامِرِ الَّذِي يُ جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ "الْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنُ يُّرِدُ فِيُهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ ثُنُونُهُ مِنُ عَنَابِ ٱلِيُمِ أَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنُ لَا تُشْرِكُ إِنْ شَيْئًا وَ طَهِرُ بَيْتِيَ لِلطَّا إِفِينُنَ وَالْقَالِمِينُ وَالرُّكُّعِ السُّجُوْدِ ۞ وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاٰتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَّاٰتِيْنَ مِنُ كُلِّ فَجَّ عَبِيْقٍ ﴾ لِيَشْهَدُوْا مَنَا فِعَ لَهُمُ وَيَنُكُرُوا السَّمَ اللهِ فِي آيَّامِ مَّعُلُومُتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِّنَّ بَهِينُهَةِ الْآنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَ وَ أَطْعِمُوا الْبَآيِسَ الْفَقِيْرَ ٥ُ ثُمَّ لَيُقُضُوا تَفَتُهُمُ وَلْيُوُفُواْ نُـٰنُ وُرَهُمُ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۞ اْلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِنْمَ رَبِّهِ وَٱجِلَّتُ لَكُمُ الْإَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُلِّى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا يِرْجُسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوُلَ الزُّوْسِ فَي



حُنَفَآءَ بِلّٰهِ غَيْرَ مُشۡرِكِيْنَ بِهِ ۚ وَمَنۡ يُّشۡرِكَ بِاللّٰهِ فَكَانَّـٰہَ خَرَّ مِنَ السَّمَا ۗ فَتَخُطُفُهُ الطَّايُرُ ٱوْتَهُوىُ بِهِ الرِّيْحُ فِيٰ مَكَانِ سَحِيْقِ ﴿ ذِلِكَ ۚ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَا بِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوْبِ ۞ لَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ إِلَّى اَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لْيَـنُكُرُوا السُّحَرِ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيُمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَكُ وَّاحِدٌ فَلَهَ ٱسُلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ لَّـٰنِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّيرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلُوةِ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ٥ وَالْبُدُنَ جَعَلُنْهَا لَكُثُرُ مِّنُ شَعَا بِرِاللَّهِ لَكُثُرُ فِيُهَا خَيُرٌّ أَ فَاذْكُرُوا اسْمَرِ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ۚ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُتَرُّ كَالْكَ سَخَّرُلْهَ لَكُمُ لِعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِ مَا وُهَا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰي مِنْكُمُ كُذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَا لَكُمُ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْرُ











نِ تِلْهِ أَيْحُكُمُ بَيْنَهُمُ "فَالَّـٰن إِنَّ الْمُنْوَ لْحَتِ فِي جَنَّتِ النَّحِيْمِ ۞ وَالَّذِيْنَ كُفَرُوُ فَأُولِيكَ لَهُمُ عَنَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَالَّـٰنِ يُنَّ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُكَّمٌ قُتُولُوٓا أَوْمَاتُواْ هُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ خَ يْنَ ۞ لَيُنُ خِلَنَّهُمْ مُّنُخَلًّا يَّرْضَوْنَكُ للهُ لَعَلِيْمٌ حَلِيُمٌ ﴿ ذَٰلِكُ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِبِثُلِ مَ عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ يُؤْلِجُ الَّكِيلَ فِي تُعَفَّوُّ عَفُوْلٌ ۞ ذٰلكَ ب وَيُوْلِحُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَنْعُوْنَ مِنُ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَبِلُّ الْكَبِيرُ ۞ ٱلْمُرتَرَ نَّ اللهَ أَنْزُلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ' فَتُصُبِحُ الْرَهُ مُخْضَرَّةً ۚ أَنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيُرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمْ وَمَا فِي الْإَمْ ضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ





لَهُ تِنَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجُرِيُ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ \* وَيُبْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ زُنْبِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونَ ۗ رَّحِينُمُ ۞ وَهُوَالَّذِي مَّ حَيَاكُمُ أَثُمَّ يُبِينُتُكُمُ ثُكَّر يُجُينِكُمُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ٥ كُلِّي أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمُرِنَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي لُأَمْرِ وَادُعُ إِلَّا رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسُتَقِيْمِ ۞ وَإِنْ جِٰدَكُوُكَ فَقُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اَللَّهُ يَحْكُمُ يْنَكُمُ يَوْمَرِ الْقَيْلَةِ فِيْمَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿ اَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِنتْمِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرٌ ۞ وَيَعُبُدُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُرُّومَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ نُصِيْرٍ ۞ وَإِذَا تُتُلُّى عَلَيْهِمُ الْيُتُنَا بَيِّنْتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوٰهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُّ يَكَادُوْنَ يَسُطُوْنَ بِالَّذِينَ بَتُلُوْنَ عَلَيْهِمُ الْيِتِنَا ۚ قُلُ اَفَانَبِتَّكُمُ بِشَيِّرِ مِّنَ ذَٰلِكُمُ ۖ لنَّارُّ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُّوا ۚ وَبِـ لَّسَ الْهَصِيرُ



لِيَا يُنْهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوا لَهُ أِنَّ الَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَّلُو اجْتَمَعُ لا ۚ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الذُّ بَابُ شَيْئًا لَّا يَسُتَنْقِنُ وَلَا مِنْكُ "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصُطَفِيٰ مِنَ الْمُلْمِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِ بُصِيْرٌ ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَإِ للهِ تُدُجُّعُ الْأُمُورُ ۞ لِيَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ارْكَعُو وَاسْجُدُوا وَاعْيُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ وَجَاهِدُ وَا فِي اللَّهِ حَقَّى جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَلِمَكُمُ لَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ ٱبِيكُمُ بُرْهِيْمَ مُّهُوَ سَلْمُكُمُّ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ مِنْ قَبُلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيُدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَا أَعَلَيْكُمْ النَّاسِ ﴿ فَاتِينُهُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزُّكُوةَ وَاعْتَصِهُوْا الله " هُوَ مَوْلِكُمُ " فَنِعُمَ الْمَوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيرُ الْحَالِي وَنِعُمَ النَّصِيرُ الْ









## وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَٱسْكَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَا ذَهَابِ بِهِ لَقْدِرُونَ أَنْ فَأَنْشَانَا لَكُمُ بِهِ جَنَّتٍ مِّنُ نَّخِيبٍ وَّاعْنَابِ ۗ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَيْئِيرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنُ طُوْرِسَيُنَاءَ تَنْبُثُ بِاللَّهُ هُنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكِلِيُنَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً أَنْسُقِينُكُمْ نِمَّا فِي أَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهُ مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ ۚ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ۚ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۗ وَلَقَانُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قُوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَكَوُّا الَّذِينَ كَفَرُو مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰنَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْدُكُمُ لِيُرِيدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمُ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا نُزَلَ مُلِّيكُةً قَاسِمِعْنَا بِهِذَا فِنَ ابْآيِنَا الْأَوَّلِينَ شَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنِ ۞ قَالَ يِّ انْصُرُ فِيُ بِمَا كَنَّ بُوُنِ۞ فَأَوْحَيُنَاۤ إِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ُعْيُنِنَا وَوَحُبِينَا فَإِذَا جَاءَ ٱمُرُنَا وَفَارَ الثَّنُّورُ ۗ فَاسُلُكُ فِيُهَا نُ كُلِّلِ زَوْجَيْنِ اثْنَايُنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ نُهُمُ ۚ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّغُوتُونَ ۞







فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتُ وَمَنُ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ يِلْهِ لَّذِي يَ نَجُلُّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ وَقُلُ رَّبِّ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلَّا قُبْرَكًا وَّانْتَ خَيْرُ الْمُنْنِزِلِيْنَ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ۞ ثُحَّرَ ٱنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا اخْرِيْنَ ۚ فَٱرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنُهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُثْرِ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُكُا ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۗ وَقَالَ الْمَلَاُّمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَنُّوا وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ الْاِخِرَةِ وَاتْرَفْنَهُمُ فِي الْحَيْوةِ اللُّمُنْيَا مَاهٰنَا إِلَّا بَشَرٌّ مِّثُلُكُثُرٌ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ زَيَشْرَبُ مِمَّا تَشُرَبُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَطَعْتُهُ بَشُرًا مِّثْلَكُهُ إِنَّكُهُ إِذًا خْسِرُوْنَ ٥ُ ٱيَعِنُاكُمُ ٱنَّكُمُ إِذَا مِتُّمُ وَكُنْتُمُ ثُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُثُرُ مُّغْرَجُونَ ﴾ هَيُهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ۗ إِلَّا حَيَاتُنَا النَّانَيَا نَمُونَتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ٥ إِنْ هُوَ لَّا رَجُكٌ ۚ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا وَّمَا نَحُنُّ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞قَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ بِهَا كَنَّ بُوُنِ۞قَالَ عَمَّا قَلِيْلِ لَيْصُبِحُنَّ نْدِيمِيْنَ ۞ فَاخَذَ ثُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلُنْهُمُ غُثَاءً فَبُعُدًا نُقَوْمِ الظَّلِمِينَ۞ ثُكَّرَ ٱنْشَانُنَا مِنَّ بَعْدِهِمْ قُرُّونًا اخَرِيْنَ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ أَنُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا ۚ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُنَّ بُوْهُ فَٱتْبَعْنَا بَعْضَهُ بَعُضًا وَّجَعَلُنٰهُمُ إَحَادِيثٌ فَبُعُكًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ثُمَّ رُسَلْنَا مُوْسِي وَ أَخَاهُ هُمُونَ فَي إِلَيْتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينِ فَي إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْيِهِ فَاسْتَكُبُرُوْا وَكَانُوُا قَوُمًّا عَالِيْنَ ﴿ فَقَالُوْاَ اَنْؤُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثُلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا غِبِدُونَ ﴿ فَكُذَّا بُوْهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهُلَكِينَ۞ وَلَقَدُ اتَّيْنَا قُوْسَى الْكِتْمَا لَعَلَّهُمْ يَهْتُدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُقَّانَا أَيْدًا وَيُنْهُمُ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِينِ ﴿ لَيَايَتُهَا الرَّاسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْكُواْ صَالِكًا ۚ إِنَّ بِهَا تَعْمَكُونَ عَلِيْمٌ ۚ وَإِنَّ هَٰنِهَ ٱلْمُتَّكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّانَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ۞ فَتَقَطَّعُوْاً اَمُرَهُمُ بَيْنَهُمُ زُبُرًّ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْهِمُ فَرِحُوْنَ ﴿ فَنَدُرُهُمْ فِي خَمُرَتِهِمْ حَتَّى حِيْنِ ۞ ٱيَحْسَبُونَ ٱنَّهَا نُبِدُّهُمْ بِهِ مِنْ قَالِ وَّبَنِيْنَ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ بَلُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمُ مِّنُ خَشْيَةٍ هِمُ مُّشُفِقُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمُ بِالْتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴾

وَ الَّذِينَ فُهُمْ بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ أَنْ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ الْتَوْا وَّ قُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَى رَبِيمُ رَجِعُونَ ۚ أُولِيكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَهُمُ لَهَا للبِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَ وَلَدَيْنَا كِتُبُّ يَّنُطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لِايْظُلَمُونَ۞ بَلُ قُلُوْبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنُ هٰنَا وَلَهُمُ اعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمُ لَهَا عَبِلُونَ ١٠ حَتَّى إِذَآ اَخَذُنَا مُثُرَفِيۡهِمُ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمۡ يَجُعَّرُونَ۞ لَاتَّجْتُرُو لْيُوْمَرُ ۚ إِنَّكُنُهُ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ۞قَدُكَانَتُ الْبِيِّي ثُتُلَى عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ عَلَى اَعُقَابِكُثُرُ تَنْكِصُونَ أَنْ مُسْتَكْبِرِيْنَ لَهِ السِرَّا تَهُجُرُونَ ٥ ٱفَكَمُ يَتَّا بَّرُوا الْقَوْلَ آمُرِجَآءَهُمُ مَّالَمُرِيَاتِ أَيَّآءَهُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَكَ مُنْكِرُونَ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِجِنَّةً لُ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ وَكُواتَّبُعَ الْحَقُّ ٱهْوَاءَهُمُ فَسَكَتِ السَّمْلُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنَ فِيُمِنَّ بَلْ ٱتَّيُنْهُمُ بِن كُرِهِ أُمُ عَنْ ذِكْرِهِمُ مُّعُرِضُونَ أَنَّ أَمْ تَشْئَلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّهُوَخُيُرُ الرَّزِقِيْنَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُونَ ا





رَحِمْنٰهُمُ وَكَشَفُنَا مَا بِهِمُ مِّنْ ضُرِّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَا نِهِمُ هُوْنَ ۞ وَلَقَدُ أَخَذُ نَهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِ يَتَضَرَّعُونَ @ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَنَابٍ بِيْهِ إِذَا هُمُ فِيْهِ مُبْلِسُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي كَنَ أَنْشَاكَا لسَّمْعَ وَالْإَبْصَارَ وَالْرَفِيكَةُ ۚ قَلِيُلَّا قَا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِينَ نِّمَاًكُذُ فِي الْأَمْرُضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي يُحُ وَيُمِينُتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الْيُلِ وَالنَّهَارِ ۗ ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ بَلُ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوْآ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمُبُعُوثُونَ ۞ لَقُلُ وُعِدُنَا نَحْنُ وَابَاؤُنَا هٰذَ نُ قَبُلُ إِنَّ هٰنَآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ مِنْ فِيْهَا إِنْ كُنُ تُهُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ \* قُلْ اَفَكَا تَنَكَّرُوْنَ ۞ قُلُ مَنْ رَّبُّ السَّمْوْتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ لُعَظِيْمِ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ ۚ قُلُ أَفَكَ ٱتَّقَوُّنَ ۞ قُلُ مَنَّ يَىهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ ئُنْ تُكُرُ تَعُلَمُوْنَ ۞ سَيَقُوْلُوْنَ بِلَّهِ ۚ قُلُ فَا نِّي تُشْحَرُوُنَ ۞





لَوْ تَكُنُ الْيِينُ تُثُلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكُنِّ بُوْنَ ۞ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ رَبِّنَا خُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُوْنَ ۞ قَالَ اخْسَئُواْ فِيْهَ وَلَا ثُكِلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبُّنَآ الْمَنَّا فَاغْفِرُلَنَا وَارْحَمُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ﴿ فَاتَّخَانُ تُنُوهُمُ سِخُرِيًّا حَتَّى ٱنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمُ مِّنْهُمُ تَضْحَكُوْنَ ۞ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْاً ٱنَّهُمُ هُـ الْفَايِزُوْنَ ۞ قُلَ كُمْ لِبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۞ قَالُوْا لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ فَسُكُلِ الْعَادِّيْنَ ۞ قُلَ إِنْ لِّبِثُتُهُ إِلَّا قَلِيُلَّا لَّوُ ٱنَّكُمُ كُنُتُمُ تَعُلَمُوْنَ ﴿ ٱفْحَسِبُتُمُ ٱنَّهَا خَلَقُنٰكُثُم عَبَثًا وَّٱنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعْلَمُ اللهُ الْبَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ۗ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا اخْرُ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهُ فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ ١ وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَآنُتَ خَيْرُ الرَّحِينُ فَ

## سُيُوْرَةُ النُّوْرِ، مَكَ نِيَّةٌ چراللهِ الرَّحْـــــــــــانِ الرَّحِــ سُوُرَةٌ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرَضْنْهَا وَانْزَلْنَا فِيْهَاۤ الْيَتِ بَيِّنْتِ لَعَلَّكُمُ تَنَكَّرُونَ ۞ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمُ مِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرْ وَلْيَشُهَنَّ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ٱلزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوْمُشْرِكَةً ۗ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ إِلَّا زَانِ ٱوْمُشْيِرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَكَاءَ فَاجُلِدُوْهُمُ ثَلْمِنِينَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً بَدَّا ۚ وَٱولَٰذِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعُدِ ذٰلِكَ وَاصَٰلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْمٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَالَّذِينَ يَرْفُونَ نُنْ وَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَكِيهِمُ اَرُبَعُ شَهٰلَ إِ بِاللَّهِ إِنَّاهُ لَمِنَ الطِّيرِقِينَ ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَغُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَٰذِيئِنَ ٥



وَيَدُرَؤُا عَنْهَا الْعَنَابَ أَنْ تَشْهَدَ ٱرْبَعَ شَهْلَ بِإِبَاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْكُذِيبِينَ أَنْ وَالْخَامِسَةَ آنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصِّيرِقِيْنَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ وَانَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ إِنَّ الَّذِي أِنَّ الَّذِي مِنْكُمُ ۗ كَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ ۗ كَا تَحْسَبُولُ شَرًّا تَكُورُ بَلْ هُوَخَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلِّ امْرِكًى مِّنْهُمْ قَااكْتَسَبَ مِنَ الْاثْمِرْ وَالَّذِي تُوَلِّي كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞ لَوُلَّا إِذْ سَمِعُتُمُولُا ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِٰتُ بِإِنْفُسِهِمُ خَيْرًا ۚ وَقَالُواْ هٰنَا ٳ فُكُ ثَبِينٌ ۞لُولاجَاءُوعَلَيْهِ بِٱرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَإِذْ لَهُ بِيَاتُواْ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولِيكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُّ الْكُنِرِبُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي النُّانْيَا وَالْإِخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَأَ اَفَضُتُمْ فِيهِ عَنَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُوْلُوْنَ بِٱفُواهِكُمُ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا أَفَّ وَهُوَعِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ٥ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُولُو قُلْتُمْ قَا يَكُونُ لَنَآ اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِٰنَا ۖ شَيْخَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۞ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوُدُوْ البِثُلِهِ ٱبْدًا إِنْ نُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ الْأَلِيتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۗ





وَالْخَبِيُثُونَ لِلُخَبِيُثُونَ وَالطَّيِّبِاتُ لِلطَّيِّبِينَى وَالطَّيِبُّونَ لِلطَّيِّبِلِم

أُولِيكَ مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُوزُةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ

يُّهُا الَّذِينَنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُّ حَتَّى تَسْتَانِسُ تُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَايُرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۞فَإِنْ لَمُ عِدُوْا فِيهُآ أَحَدًا فَلَا تَدُخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُثُرٌ وَإِنْ قِيلَ لَكُثُ رُجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُوْرٌ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَلُخُلُوا بُيُوْتًا غَيْرَمَسْكُوْنَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ اتُبُّكُونَ وَمَا تَكُتُبُونَ۞قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَذْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ مِمَا يَصُنَعُونَ ۞ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغُضُضُنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفُظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا بِيُنَ زِيُنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَمِنُهَا وَلْيَضْرِبُنَ بِخُبُرِهِنَّ عَلَىجُيُوْمِونَّ لَايُبُدِينَنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ آوْاٰبَآيِهِنَّ اَوْاٰبَآيِهِنَّ اَوْاٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ وْ ٱبْنَا بِهِنَّ أَوْ ٱبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ٱوْبَنِيَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ يَنِيَّ اَخَوْتِهِنَّ اَوُنِسَابِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَحُرَيْظُهُرُوْا عَلَى عَوْلَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ نَّ وَتُوْبُوْآ إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ٥

وَٱنْكِحُوا الْآيَالَمِي مِنْكُثُم وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ أِنْ يَّكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيْمٌ ٥ وَلْيَسْتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغُنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهُ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتُ ٱيْمَانُكُثُم فَكَاتِبُوْهُمْ نُ عَلِمُتُمُ فِيهِمُ خَيْرًا ﴿ وَاتُّوهُمُ مِّنُ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنَّالُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُكْبِرِهُوا فَتَلِيتِكُهُ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَّا لِتَبَتَغُواْ عَرَضَ لْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَنُ يُّكُرِهُ فَيُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ فِيَّ غَفُوْمٌ رَّحِيُمٌ ۞ وَلَقَلُ ٱنْزَلْنَآ إِلَيْكُمُ اللِّي شُّبَيِّنْتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ لَّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبُلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُوْرُالسَّمَاوِتِ وَالْاَرُهُ ضِ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ لَرُّجَاجَةً كَانُّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّ لِرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَّلَاغَرُبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّءُ وَلَوْ لَمْ تَمُسَسُهُ نَارُّ نُوُنُّ عَلَىٰ نُوُرِ ۚ يَهْدِى اللَّهُ لِنُوْرِ ﴾ مَنُ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ لْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ فَي بُيُوْتٍ آذِنَ اللَّهُ نُ تُرُفَعَ وَيُذُكِّرَ فِيهَا اسْمُكُ يُسَبِّحُ لَكَ فِيهَا بِالْغُدُو ۗ وَالْاصَالِ ٥



جَالٌ لَّا تُلْهِيُهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَايْتَآءِ الزَّكُوةِ "يَخَافُونَ يَوُمَّا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿ بَجُزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيْدَهُمُ مِّنْ فَضُلِهِ ۗ وَاللَّهُ بَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞وَالَّذِينُنَ كَفَرُوٓا اَعْمَالُهُمُ لَسَرَابِ بِقِيْعَةٍ يَحُسَبُهُ الظَّمُأَنُّ مَاءً حَتَّى إِذَاجَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَّوَجَكَ اللَّهُ عِنْكُهُ فَوَفْلَهُ حِسَابَكُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ أَيْ اَوْكَظُلُمْتٍ فِي بَحُرِ لُجِيِّ يَغُشْمُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُلتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ اَخُرَجَ يَكَاهُ لَمُ يَكُدُ يَرْمَا ۚ وَمَنْ لَكُمْ يَجُعَلِ اللَّهُ لَكُ نُوْرًا فَمَا لَكَ مِنْ نُوْرِقُ ٱلْمُرْتَرَاتَ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضِ وَالطَّيْرُطَ فَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسُبِيعُهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِبِمَا يَفُعَلُونَ۞وَ يِلْهِ مُلُكُ السَّمُوتِ وَالْإِرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيُّرُ ۞ ٱلْحُرْزَنَّ اللَّهُ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِللِمُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنُ جِبَالٍ فِيُهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ عَنُ مَّنُ يَّشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَنُهُبُ بِالْاَبْصَادِ ١



بُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرَةً لِّادُولِي الْاَبْصَارِ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمُ مِّنْ مَّانِهُ عَلَى بَطْنِهُ وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّمُشِي عَلَى رِجُلَيْنَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّمُشِي عَلَى ٱرْبَعٍ يَخُلُو<del>ّ</del> اللُّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ لَقَدُ ٱنْزَلْنَآ الْمِيتِ مُّبِيّنْتِ وَاللَّهُ يَهُدِينُ مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مِّنَّى بَعْيِر ذٰلِكَ وَمَآ أُولِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۞ وَإِذَا دُعُوْآ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُ مُرْاِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مُّغُوضُونَ ۞ وَإِنْ يُكُنُ لَّهُمُ الْحَقُّ بَأْتُوْ ٓ اللَّهُ مِنْ عِنِينَ ٥ أَنْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِر ارْتَابُوْٓ ٓ اَمْر يَخَافُوْنَ اَنْ يَجِيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُكُ ۚ بَلْ أُولِيكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ قَ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُ مُ أَنْ يَقُوْلُواْ سَبِعُنَا وَاطَعْنَا ۚ وَالْطِعْنَا ۚ وَاوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَهَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْفَالِبِزُونَ ۞ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ لَيِنَ اَمَرْتَهُمُ لَيَخُرُجُنَّ قُلُ لَّا تُقُسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعُرُونَةٌ أِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ إِبِمَا تَعْمَلُونَ ١



قُلُ ٱطِيعُوا اللهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تُوتُواْ فَإِنَّهَا عَلَيْهِ

مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُيِّلُتُهُ وَإِنْ تُطِيعُونُهُ تَهْتَدُ وَا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسُتَخْلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَكَيْمُكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبِيِّ لَنَّهُو مِّنَّ بَعُرِ خَوْفِهِمُ آمُنَّا يَعُبُدُ وُنَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعُنَ ذَٰلِكَ فَاُولِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَٱقِيمُو الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّكُوةَ وَاطِيُعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأُوٰهُمُ النَّارُ لِبِئْسَ الْمُصِيرُ فَي آيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُثُرُ وَالَّنِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُثُر ثَلْثَ مَرّْتِ مِنْ قَبُلِ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُثْرِ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنُ بَعُدِ صَلْوَةِ الْعِشَاءِ "ثَلَثُ عَوْلَاتٍ تُكُثُرُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْنَاهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى



بَغُضِ كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَبَ سُتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ أَكُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُهُ الْبِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيُمُّ حَكِيْمٌ ۞ وَالْقَوَاعِلُ مِنَ النِّسَاءِ الَّٰتِيُ لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَكَيْسَ عَكَيْمِنَّ جُنَاحً اَنُ تَيْضَعُنَ ثِيَا بَهُنَّ غَيْرَ مُتَ بَرِّجْتٍ بِزِيْنَةٍ ۚ وَاَنْ يَّسُتَغْفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَاعَلَى لْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَىَ ٱنْفُسِكُمُ ٱنْ تَأْكُلُوا مِنُ بُيُّوْتِكُمُ وُ بُيُوْتِ أَبَآيِكُمُ أَوْ بُيُوْتِ أُمَّاهِتِكُمُ اَوْ بُيُوْتِ إِخُوَانِكُمُ آوْ بُنُيُوْتِ آخَوْتِكُمُ ۚ أَوْ بُنُيُوْتِ آعُهَامِكُمُ ۚ أَوْ بُنُيُوْتِ عَلَّتِكُمُ أَوْ بُيُوْتِ آخُوَالِكُمُ أَوُ بُيُوْتِ خَلْتِكُمُ أَوْ بُيُوْتِ خَلْتِكُمُ أَوْ مَا مَلَكُنُّتُمْ مُّفَاتِحَةً ٱوْصَبِ يُقِكُمُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ٱنُ تَأْكُلُواْ جَبِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُهُ بِبُيُوتًا فَسَلِّمُو عَلَى ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنُ عِنْدِاللَّهِ مُلْرَكَةً طَيِّبَةً كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِلَيْ لَعَلَّمُ تَعْقِلُونَ ﴿



الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ لَىَ اَمْرِجَامِعٍ لَّمُ يَنُهُ هَبُواْ حَتَّى يَسُتَأْذِنُولُا أِنَّ الَّــٰإِينَ تَنَاذِ نُوْنَكَ أُولِيكَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِم ۚ فَإِذَا سُتَّاٰذَنُوٰكَ لِبَعُضِ شَانِهِمُ فَاٰذَنُ لِّـمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغُفِيْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ إِسُولِ بَيْنَكُورُ كُنُّعَاءِ بَعْضِكُمُ بَعْضًا قُنُ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ لُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلَيْحَنَ رِ الَّذِينَ يُخَالِفُوْنَ عَنُ اَمُرِهَ نُ تُصِيبُهُمُ فِتُنَةُ أَوْيُصِيبُهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ ٱلَّا إِ بِتُّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضِ قُلُ يَعْلَمُ مَاۤ أَنْتُمُ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْهُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمُ رِبِمَا عَمِلُوْاْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (إِيَاتُهَا (١٠٠) \* ﴿ سُبُورَةُ الْفُرُقَانِ مَكِيتَةٌ ﴿ ﴿ إِرْكُوْعَاتُهَا (١٠) ﴿ تَابُرَكَ الَّذِي نُزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْبِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرُأُ الَّذِينُ لَذُ مُلُكُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِنُ وَلَنَّا وَلَكُمْ يَتَّخِنُ وَلَنَّا وَلَمْ يَ لَهُ شَرِيُكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَلَّارَةٌ تَقْبِيرُا







إِذَا رَاتُهُمُ مِّنْ مُّكَانٍ بَعِيبٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيبًا وَإِذَآ ٱلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوُا هُنَا لِكَ نُبُورًا أَ لَا تَنْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُور كَثِيْرًا ۞ قُلُ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْبِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونُ كَانَتُ لَهُمُ جَزّاءٌ وَّمُصِيًّا ۞ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خْلِينَيْنَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُنَّا لِّمُسْئُولًا ۞ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُهُ وَمَا يَعُبُّنُونَ مِنَ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَنْ تُمُرُ أَضُلُلْتُمُ عِبَادِي هُؤُلَّاءِ آمُر هُمُ ضَلُّوا السَّبِيلُ ٥ قَالُوْا سُبُحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبُغِي لَنَآ اَنُ تُتَّخِذَ مِنُ دُوْنِكَ مِنُ اَوْلِيَآءَ وَلَكِنُ مَّتَّعْتُهُمْ وَ ابْآءَهُمُ حَتَّى نَسُوا النِّيكُرُّ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ١ فَقَالُ كَنَّا بُوْكُمُ بِمَا تَقُولُونَ `فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَّ لَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظُلِمُ مِّنْكُمُ نُنِوْقُهُ عَنَابًا كَبِيُرًا ۞ وَمَا ۚ أَرُسُلُنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمُ لَيَا كُلُوْنَ الطُّعَامَرُ وَيُمْشُونَ فِي الْإَسُواقِ ۗ وَجَعَلُنَا بَعْضَكُمُ لَبَغُضِ فِتُنَدَّ أَتَصُيرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرُا فَ





وَقَالَ الَّذِي نُنَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا لَوُلَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَّيِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَي الْسَتَكُبَرُوا فِيَّ انْفُسِهِمُ وَعَتُوْعُتُواً يُرًّا ۞ يَوْمَرِ يَرُوْنَ الْمَلْبِكَةَ لَا بُشُرٰى يَوْمَبِنِ لِّلْمُجُرِمِيْنَ وَيَقُولُونَ حِجُرًا مَّحُجُورًا ۞ وَقَيِهِمُنَاۤ إِلَىٰ مَاعَبِلُوا مِنْ عَبَلِ عَلَنْكُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا ۞ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِنِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَلِمِكَةُ تَـنُزِيْلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْلِن ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيُرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَيْدِ يَقُولُ لِكَيُتَنِي اتَّخَذُنُّ ثُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ لِوَيُلَتَّى لَيُتَنِي لَمُ تَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدُ أَضَلِّنِي عَنِ الذِّ كُوبَعُدَ إِذْجَاءَنِنَّ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ الرَّسُولُ لِيرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا لَهُذَا الْقُرُانَ مَهُجُوْرًا ۞ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجُرِمِيْنَ ۗ وَكُفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَّنَصِيْرًا ۞ وَ قَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا لَوُلَا نُوزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كُذٰلِكَ أَلِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلُنْهُ تَرْتِيلًا ٥



وْكَا يَانْتُونَكَ بِمَثَلِ الْآجِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَٱحْسَنَ تَفْسِيُرًا ١٠ لَّذِيْنَ يُخْشَرُوْنَ عَلَى وُجُوْهِهِمُ إِلَى جَهَنَّكَمْ الْوَلِيكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَةَ أَخَاهُ هٰرُوۡنَ وَزِيُرًا أَ ۚ فَقُلُنَا اذُهَبَاۤ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّهُوا الِيْنَا ۚ فَكَ مِّرْنَهُمُ تَدُومِيُرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوْجٍ لَّبَّا كَنَّا بُوا الرُّسُلَ اَغُرَقُنْهُمُ وَجَعَلُنٰهُمُ لِلنَّاسِ أَيَةً ۗ وَاَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا لِهُمَّا ﴿ وَعَادًا وَّتُمُوُّدُا وَاصْلِبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَبُنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۚ وَكُلًّا تَبُّرُنَا تَتُبِيرًا ۞ وَلَقَلُ أتُواْ عَلَى الْقَرْيَاةِ الَّتِيَّ أُمْطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَكُمُ يَكُوْنُواْ يَرُوْنُهَا بَلُ كَانُوا لَا يَرُجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا ۚ أَهٰنَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۞ إِنَّ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الِهَتِنَا لَوُلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرُوْنَ الْعَنَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيلًا ۞ اَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَنَا اللَّهُ لَهُ هَوْمَةُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ ٱكْثَرَهُمُ يَسْمَعُونَ وْ يَغْقِلُوْنَ ۚ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ اَضَلُّ سَبِيلًا ﴿





اَلَهُ تِنَوَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَتَ الظِّلُّ ۚ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًّا ثُمَّرَجَعَلْنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّرَ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبُضًّ يَّسِيُرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي يَحَكَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالتَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۞ وَهُوالَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحُمتِهِ ۚ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۗ لِنُحْجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسُقِيَةً مِمَّا خَلَقُنَآ ٱنْعَامًا وَّٱنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُوْا ۖ فَا بَلَ ٱكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ۞ وَلَوْشِئُنَا لَبُعَثُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۗ فَي فَكُلُّ تُطِعِ الْكَلِفِرِيْنَ وَجَاهِلُهُمُ يِهِ جِهَادًا كَبِيُرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ هٰنَا عَنُابٌ فُرَاتٌ وَهٰنَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخًا وَ حِجُرًا مَّحُجُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْهَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَكُ نَسَبًا وَّصِهُرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنُفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهٖ ظَهِيُرًا ﴿ وَمَآ أَرُسَلُنكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَانِيُرًا ۞ قُلُمَآ نُسُّئُكُكُهُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَخِينَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيهُ







يُّطْعَفُ لَهُ الْعَنَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيُخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنُ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيكَ يُبَرِّلُ اللَّهُ سَيِّالِتِهِ عَسَنْتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ وَصَنْ تَابَ وَعَيِلَ صَالِحً فَإِنَّهُ يَتُوُبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ النُّهُورُ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِالْيَتِ رَبِّرِ هُ يَخِتُّ وَاعَلَيْهَا صُمَّا وَعُمُيّانًا ۞ وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَ هَبُ لَنَا مِنُ ٱزُواجِنَا وَذُرِّيٰتِنَا قُرَّةَ ٱعُيُنِ وَّاجُعَلْنَا لِلُمُتَّقِينَ عَامًا ۞اُولِيكَ يُجُزَوُنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوُنَ فِيْهَا تَجِيًّا زَسَلْمًا أَنْ خِلِدِينَ فِيْهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبَؤُا لُمْ رَبِّنُ لَوُلَا دُعَا وُكُمْ فَقُلُ كَنَّابُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ أَنَاتُهَا (٣٠٠) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَرِكَيْنَةٌ ﴿ إِنَّ الْأَوْعَاتُمَا (١١) إِ \_\_\_حاللهِ الرَّحْــانِ الرَّحِــيْهِ لسّمّ ٥ تِلُكَ الْيُتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ۚ لَكُ بَاخِعٌ فُسُكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۞ إِنَّ نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِ نَ السَّمَاءِ أَيَدًّا فَظَلَّتُ آغَنَا قُهُمْ لَهَا خُضِعِ









قَالَ رَبُّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِنْ كُنْتُمُ قُوْقِنِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ أَلَا تَسُتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ أَبَا إِكُمُ الْاَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُّ الَّذِي َ أُرُسِلَ إِلَيْكُمُ لَكَجُنُونَ ۞ قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمُا إِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِينِ ا تَّخَذُنُتَ اللَّا غَيْرِي لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِيُنَ ٣ قَالَ أَوَلُوْجِئُتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِينٍ أَنَّ قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ لصّٰدِ قِينَ ۞ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَكُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّظِرِيْنَ أَ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَةَ إِنَّ هَٰ فَا حِرٌ عَلِيْمٌ أَنْ يُرِيْدُ أَنْ يُخْرِجَكُهُ مِّنْ أَرْضِكُهُ بِسِغْرِمٍ ۖ فَمَاذَا أُمْرُونَ ۞ قَالُوْٓا ٱرْجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثُ فِي الْمُدَاِّينِ خُشِيرِيْنَ ۞ نُوُكَ بِكُلِّ سَخَّارٍ عَلِيبُونَ فَجُيِعَ السَّحَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ ۗ زُقِيُلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنْتُكُرُ مُّجُتِّمِعُونَ ٥ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغِلِبِينَ ۞ فَلَتَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لِاَجُرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْغِلِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا لَّهِنَ لُمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُمُ مُّوْلَنِي ٱلْقُوْا مَاۤ ٱنْتُمُ مُّلُقُوْنَ ۞



فَٱلْقُواْ حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُّ لُغْلِبُونَ ۞ فَٱلْقَى مُولِسَى عَصَالُا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَالْقِيَ السَّعَوَرُةُ لِبِعِيدِينَ ٥ُ قَالُوۡۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوْسِي وَهٰرُوْنَ ۞ قَالَ امَنْتُكُو لَهُ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُوْ أَنَّهُ لَكُبُورُكُمُ الَّذِي عَلَّمُكُمُ السِّحْرُّ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قَطِّعَنَّ آيْنِ يَكُمُ وَٱرْجُلَكُمُ مِّنُ خِلَانٍ وَّلَاوُصَلِّبَنَّكُمُ ٱجْمَعِينَ ۞ قَالُوا لَاضَيْرَ ۚ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقِلِبُونَ ١٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَنُ يَغُفِرُكَنَا رَبُّنَا خَطْلِنَآ أَنْ كُنَّاۤ اوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوْلَمَى اَنْ اَسُرِ بِعِبَادٍ نَى إِنَّكُثُرُ مُّثَّبُعُونَ ۞ فَٱرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ خَشِرِيُنَ قَالِنَّ هَوُّلَاءِ كَشِرُذِمَةٌ قَلِيْكُوْنَ فَ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغُا يِظُونَ ﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حٰنِرُونَ ﴾ فَاخْرَجُنْهُ مِّنُ جَنَٰتٍ وَّعُيُونِ فَ وَكُنُوزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْجٍ فَ كَاٰلِكَ وَاوْرَثُنْهَ بَنِيْ اِسُرَآءِيْلَ ﴾ فَأَتُبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۞ فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ أَصْحُبُ مُولِنِّي إِنَّا لَمُنْ رَكُونَ ٥٠ قَالَ كَلَّوْ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُ رِيْنِ ۞فَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوْسَى إِن اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبِحُرِ ۗ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَٱزْلَفُنَا ثَمَّرِ الْاَخْرِيْنَ ﴿





Section Sectio

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغُوِينَ أَنَّ وَقِيْلَ لَهُمْ أَيُنَمَّا كُنْتُمُ تَعْبُدُ وَنَ أَيْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمُ ٱوْيَنْتَصِرُوْنَ ۗ فَ فَكُبُكِبُوْا فِيهُ هُمْ وَالْغَاوَٰنَ ﴾ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ ۞ قَالُوْا وَهُمُ فِيْهَا يَغْتَصِمُونَ ۚ قُاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِينِ ۚ إِذْ نُسُوِّيُكُمُ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا الْمُجُرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ أَ وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۞ فَلَوْاَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ لُمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ يَقَّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ أَنَّ كَنَّبَتُ قَوْمُ ثُوْحٍ الْمُرْسَلِينَ أَ إِذْ قَالَ لَهُمُ إِخُوْهُمُ نُوْحٌ آلَا تَتَّقُونَ فَإِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَ فَاتَّقَوُّ اللَّهَ وَٱطِيعُونِ ٥ وَمَا ٓ ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزُ إِنْ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۚ فَاتَّقَوُا اللَّهَ وَٱطِينُعُونِ ۚ قَالُوْٓا ٱنْؤُمِنُ لَكَ وَاتَّبُعَكَ الْاَرْذَكُونَ فَ قَالَ وَمَاعِلِينَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي إِنْ حِسَابُهُمُ اِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنُ أَنَا إِلَّا نَذِينُرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالُوا لَبِنَ لَمُ تَنْتَهِ لِنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِينَ أَقَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُنَّ بُونِ

فَافْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَتُعًا وَّ نَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَٱنْجَيْنَكُ وَمَنُ مَّعَكُ فِي الْفُلُكِ الْمَشُحُونِ ﴿ ثُكَّرَاغُرَقُنَا بَعُدُ لْبِقِيْنَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً ۚ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كَنَّابَتُ عَادٌّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمُ هُوْدٌ ٱلْاَتَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيْعُونِ ﴿ وَمَا ٓاسْتَكُكُمُ عَلَيْدِمِنُ اَجْرِأَ إِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ أَنَّ أَتَبَنُّونَ بِكُلِّ رِيْجٍ أَيَةً تَعْبُثُونَ فَي وَتَتَّخِذُ وْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُ وْنَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشُتُهُ جَبَّارِيْنَ ۚ فَاتَّقَوُا اللَّهَ وَٱطِيْعُونِ ۚ وَاتَّقُوا الَّذِي َ ٱمَدَّكُمُ بِمَ تَعْلَمُونَ ۚ أَمَنَّكُمُ بِأَنْعَامِ وَّبَنِينَ ۚ وَجَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ۗ وَإِنِّي لَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِرِ عَظِيْمِرِ ۚ قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَآ ٱوَعَظٰتَ اَمُ لَكُمْ تَكُنُّ مِّنَ الْوَعِظِينَ أَنِ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ ﴿ وَمَا





مُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوْهُمْ طَلِحٌ ٱلْاتَتَّقُوْنَ ﴿

نَحْنُ بِمُعَنَّ بِيْنَ ۚ فَكَنَّ بُوْلًا فَاهْلَكُنْهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً ۗ وَمَا

كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ أَكُنَّ بَتُ

إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِيْنٌ ﴿ فَاتَّقَوُ اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسُئُكُمُ عَلَيْهُ مِنُ ٱجْرِّ إِنْ ٱجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۚ ٱتُتُوَكُّوْنَ فِي مَا لَمْهُ: مِنِيُنَ ﴾ فِي جَنْتٍ وَعُيُونِ ﴾ وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيُمٌ ﴿ وَتَنْفِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا فِرِهِيْنَ ﴿ فَاتَّقَوُا اللَّهَ وَاَطِيعُونِ ﴿ إِلَّا تُطِيْعُوآ اَمُرَالُمُسُرِفِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا بُصْلِحُونَ ۞ قَالُوْ ٓ النَّمَا ٓ اَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ ﴿ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِايَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّرِقِيْنَ ﴿ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرُبٌ وَلَكُمُ شِرُبُ يَوْمِرِمَّعُلُومٍ ٥ وَلَا تَمَسُّوٰهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُنَاكُمُ عَنَابُ يَوْمِرِ عَظِيْمِ ﴿ فَعَقُرُوْهَا فَأَصْبِحُوْا نَيْ مِيْنَ ﴿ فَاخَذَاهُمُ الْعَنَاابُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَّ ۚ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَأَكَّنَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِيْنَ فَيْ إِذْ قَالَ لَهُمُ ٱخْوُهُمُ لُوْطٌ ٱلْا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوااللَّهَ وَٱطِيْعُونِ ﴿ وَكَآ اَسْتَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزَّ إِنْ ٱجُرِيَ الَّا عَلَى رَبِّ الْعِلَمِينَ أَوْ أَتَا تُؤْنَ النُّكُوْ اَنَ أَعُونَ الْعُلَمِينَ أَعْلَمِينَ ﴿ وَتَنَا رُوْنَ مَاخَلَقَ لَكُثُرُ رَبُّكُثُرُ مِّنُ أَزْوَاجِكُثُرُ بَلْ أَنْتُثُرُ قَوْمٌ عَلَّوْنَ ٣











فَإِنْ عَصُولَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيٍّ عُرِيًّا تَعْمَلُونَ ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى لْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ أُالَّذِي يَرْبكَ حِيْنَ تَقُوْمُ أُو وَتَقَلَّبُكَ فِ لشْجِرِينَنَ۞ إِنَّكُ هُوَ السَّمِينَعُ الْعَلِيثُرُ۞ هَلُ أُنَبِّئُكُثُمُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكِ اَثِيْمِ ﴿ يُكُفُّونَ السَّمْعَ وَٱكْثَرُهُمُ كُنِ بُوْنَ ﴿ وَالشُّعَرَّاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤَنَ ۚ ٱلَّهُ تَكَرَانَّهُمُ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ أَنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ أَوْلَا الَّـٰذِيٰنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَّانْتَصَرُوا مِنَّ بَعْي مَا ظُٰلِمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِي يُنَ ظَلَمُوْاۤ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ شَ اْيَاتُهَا (٩٣) ﴿ فَمُورَةُ النَّمُ لِل مَرِيَّةُ ۗ وَالْمُورَةُ النَّمُ لِل مَرِيَّةُ ۗ وَكُوْعَاتُهَا (٤٠) ﴿ سَ تِلُكَ الْيُتُ الْقُرُانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ ۞ هُـرًى وَّ بُشُرِي مُؤْمِنِيْنَ أَنَّ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ الْأَخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ زُتَّيَنَّا لَهُمُ أَعْمَا لَهُمُ فَهُمُ يَعْمَهُونَ ٥ أُولِيكَ الَّذِينَ هُمُ سُوَّءُ الْعَنَابِ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخُسُرُونَ۞







مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِينَا مِنُ كُلِّ شَكُّ ۚ إِنَّ لِهٰذَا لَهُوَ الْفَصُٰلُ الْبُبِينُ ٥

صُشِرَ لِسُكَيْمُنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْرِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُ وُزَعُوْنَ۞ حَتَّى إِذَآ اَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمُلِ ۚ قَالَتُ نَمُلَةٌ ۚ يَا يُهُ النَّهُلُ ادْخُلُواْ مَسْكِنَكُمُ لَا يَحْطِمُنَّكُمْ سُلَيْمِنَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنُ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ نُ أَشُكُرُ نِعُمُتَكَ الَّتِيِّ ٱنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَى ۗ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرُضْمُ وَادُخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ١ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدُهُدُ ۚ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ۞ لَاُعَنِّ بَنَّهُ عَنَابًا شَدِينًا اَوْلَااذُبُحَتَّةَ اَوْلَيَاتِينِّي سُلُطْنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَبَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطُتُّ بِمَا لَمُ تُحِطُ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإِ يَّقِيْنٍ ۞ إِنِّي وَجَدُتُ امْرَاَةً تَمُلِكُهُمُ اُوْتِيَتُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرُشٌ عَظِيْمٌ ۞ وَجَنُ تُهَا وَقُوْمَهَا بُحِدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُّ الشَّيْطُنُّ أَعْمَالَهُمْ فَصَدًّا هُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهُتَدُونَ ﴿ ٱلَّا يَسُجُدُوا لِتَّاهِ اتَّذِي يُخْرِجُ الْخَبُءَ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعُلِنُونَ ۞ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ





قَالَ سَنَنْظُرُ اصَدَقَتَ امْرَكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۞ إِذُهَبُ إِكِتْبِي هٰنَا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٥ قَالَتْ يَايُّهَا الْمَلَوُّا إِنِّنَ ٱلْقِيَ إِنَّ كِتْبٌ كَرِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُكَمْنَ وَ إِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ ۞َ ٱلَّا تَعُلُواْ عَلَىَّ وَأَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۚ قَالَتُ يَايُّهُا الْمَكَوُّا ٱفْتُونِيْ فِي ٓ اَمْرِي ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمُرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ۞قَالُوْا نَحْنُ أُولُوْا قُوَّةٍ وَّاوْلُوا بَأْسٍ شَيِنِيهِ ۚ وَّالْاَمُو اللَّهِ فَانْظُرِي مَاذَا تَامُرِيْنَ ۞ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً اَفْسَلُ وَهَا وَجَعَلُوْاَ اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً وَكُنْ الِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَانِّي مُرْسِلَةٌ ۚ الَّيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ ۚ إِبِهَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمُنَ قَالَ ٱتُّبِدُّ وُنَنِ بِمَالٍ فَمَا اللِّينَّ اللهُ خَيْرٌ مِّمَّا اللَّكُوْ بَلُ اَنْتُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَحُوْنَ ﴿ الرَّجِعُ اِلَيْهِمُ فَلَنَاْتِيَنَّهُمُ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُمُ مِّنْهَاۚ اَذِلَّةً وَّهُمُ طِغِرُونَ ۞ قَالَ يَاكِنُهَا الْمَلَوُّا ٱلتُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَّاٰتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ ۞ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا الْتِيْكَ هِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُونُّ أَمِينٌ ۞

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا اتِينُكَ بِهِ قَبْلَ أَنُ يَّرْتَكَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَبَّا رَاٰهُ مُسْتَقِيًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰ ذَا مِنُ فَضُلِ رَبِّنُ ۗ لِيَبُلُونِنَّ ءَ ٱشْكُرُ ٱمْرَاكُفُرُ ۗ وَمَنُ شَكَرٌ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرٌ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيْحٌ ۞ قَالَ نُكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ ٱتَّهْتَدِينَي ٱمْرِ تَكُونُ نَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَتَمَا جَآءَتُ قِيْلَ ٱلْمُكَذَ مُرْشُكِ ۚ قَالَتُ كَانَّكَ ۚ هُوٓ ۚ وَٱوْتِينَا الْعِلْمَ مِنُ قَبْلِهَا وَكُنَّا يْنَ © وَصَلَّاهَا مَا كَانَتُ تَعَبُّدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ نُّهَا كَانَتُ مِنُ قُوْمِرَكُفِي يُنَ ۞ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا \*قَالَ بُّنَّهُ صَرُحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنُ قَوَارِئِيرَ ۚ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي مَعَ سُلَيْمُنَ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَّا لى ثُنُوْدَ أَخَاهُمُ طِلحًا أِن اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمُ فَرِيْقُنِ غُتُصِمُونَ ۞ قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسُتَغِيلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ ىنَةٍ ۚ لَوُلَا تَسْتَغُومُ وْنَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ ٥



قَالُوا اطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَ "قَالَ ظَيِرُكُمُ عِنْدَاللَّهِ بَلْ نُنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ سِكُوْنَ فِي الْأَنْهُضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۞ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللَّهِ نُنْبَيْتَنَّةُ وَاَهْلَكُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصٰى قُوْنَ ۞ وَمُكَرُّوا مُكُرًّا وَّمَكَرْنَا مُكُرًّا وَّمُكُرًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَانْظُوْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكُرِهِمُ أَنَّا دَمَّوْنَهُمُ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِيْنَ ٥ فَتِلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيَةً إِبِمَا ظَلَمُوْا أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞ وَٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۞ وَكُوْطًا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُثُرُ تُبُصِرُونَ ﴿ إِبَّكُمُ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنُ دُوْنِ النِّسَاءِ "بَلَ ٱنْتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوْآ اَخْرِجُوْآ ال لُوْطٍ مِّنُ قَرْبَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۞ فَٱلْجَيْنَاهُ وَٱهْلَةَ إِلَّا امْرَاتَكُ فَكَدُّرُنُهَا مِنَ الْغَبِرِيْنَ ۞ وَٱمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًّا وَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَنَ رِيْنَ أَنْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصُطَفَى ۚ آللُّهُ خَيْرٌ آمًّا يُشُرِكُونَ ۗ





أَمِّنُ خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْأَنْهُضَ وَٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَٱنْبُتُنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُثْرِ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۚ ءَ إِلَّا مُّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَـُومٌ يُّعُيلِ لُوْنَ ٥ أَمِّنُ جَعَلَ الْإَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلُهَا ٓ اَنْهُرًّا وَّجَعَلَ لَهَا رُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ وَاللَّهُ مُعَ اللَّهِ " بَكُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ٱصَّنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَالُا وَيَكْشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفًاءَ الْأَنْضِ ۚ ءَ إِلَّهُ مُّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَنَكَّرُونَ ٥ أَمِّنُ يَّهُنِ يُكُورُ فِي ظُلْمِتِ لْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَنْ يُّرُسِلُ الرِّلِيحَ بُشُرًا بَيْنَ يَكَنَى رَحْمَتِهِ ءَ إِلَٰكٌ مُّعَ اللَّهِ ۚ تَعَلَى اللَّهُ عَتَمَا يُشْرِكُونَ ۗ أُ أَمَّنُ يُّبُكَ وُّا الْخَلْقَ ثُكَّرَ يُعِيدُنُهُ ۚ وَكُنَّ يَكُرُزُ قُكُدُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْإَمْ ضِ ءَ إِلَّهُ مَّكَ اللَّهِ قُلُ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ إِنْ كُنُتُمُ صِوِينَ ٥ قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنَ فِي السَّلْمُوتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ادُّرَكَ عِلْمُهُمْرُ فِي لْأَخِرَةِ "بَلْ هُمُ فِي شَاكِيٍّ مِّنْهَا" بَلْ هُمُ مِّنْهَا عَبُونَ يَ



لَ الَّذِي يُنَ كَفَنُ وَآءَ إِذَا كُنَّا تُلاِّبًا وَّا إِنَّا وُنَآ آيِكً لَقُدُ وُعِدُنَا هٰذَا نَحُنُ وَأَبَا وُكَا مِنُ قَبُلُ ۚ إِنَّ هَٰذَاۤ اِلَّآ اَسَاطِيُرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ قُلُ سِيُرُواْ لِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَحُزُنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُّونَ ٥ وَيَقُوُلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْنُ إِنْ كُنُـٰتُمُ طِيوِيُنَ ۞ قُلُ عَلَى أَنْ يَكُوُنَ رَدِ فَ لَكُمْ بَعُضُ الَّذِي تَسُتَغِيلُونَ ٢ إِنَّ رَبُّكَ لَنُوْ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعُكُمُ مَا تُكِنُّ صُلُ يُعُلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَّا فِيُ كِتْبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ لَمْنَا الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَى بِنِّي إِسْرَآءِ يُلَ أَكْثُرُ الَّذِي يُ هُمْ فِيْءٍ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحُمَةٌ لِّلُمُؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمُ بِحُكْمِهُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۗ كُّلُ عَلَى اللهِ أَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِين

## إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوِّثَى وَلَا تُشْمِعُ الصُّمَّرِ التَّاعَاءَ إِذَا وَلُواْ مُدُبِرِيْنَ۞ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُنِّي عَنْ صَلَاتِهِمُ إِنْ تُشْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤُمِنُ بِالْيِنَا فَهُمُ مُّسُلِمُونَ ۞ وَإِذَا وَقُعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمُ اَخْرَجُنَا لَهُمُ دَآبَّةً مِّنَ لُارْضِ تُكَلِّمُهُمُ ۚ أَنَّ النَّاسَ كَانُوُا بِالْيِتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ۗ وَيُوْمَرَ نَحُشُرُ مِنُ كُلِّلَ أُمَّاةٍ فَوُجًا مِّمَّنُ يُكُذِّبُ بِالْلِتِنَا فَهُمُ يُوْزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَاءُوُ قَالَ ٱكَٰذَابُتُمُ بِالَّتِي وَلَمْ تُحِيُطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنُتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ لْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمُ لَا يَنْطِقُونَ ۞ ٱلْمُ يَرُوا ٱنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيْءٍ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِّقُوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنُفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَفَرِزعَ مَنُ فِي السَّهَاوِتِ وَمَنُ فِي الْهَامُوتِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلُّ ٱتَّوْهُ لَاخِرِيْنَ ۞ وَتَرَى الْحِبَالَ خُسَبُهَا جَامِدَ لَا وَهِيَ تَمُوُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ لَّذِيْنَ ٱتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُ خَبِيُرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٥



نُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُدُر مِّنُ فَرَجٍ يَّوْمَم مِنُونَ ۞ وَمَنُ جَاءَ بِالسَّيِيَّةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِ ۚ هَلْ نُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُوْ تَعْكُونَ۞ إِنَّهَآ أُمُرْتُ أَنْ اَعْبُكَ رَبَّ هٰنِ إِ لْبَكْدَةِ الَّذِي حُرَّمَهَا وَلَتَ كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَّالْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ لْمُسْلِيِينَ ﴾ وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرُانَ ۚ فَكَنِ اهْتَلَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي بْنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّهَاۚ أَنَا مِنَ الْمُثُنْدِرِيْنَ ۞ وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ سَيُرِيُكُمُ الْيَتِهِ فَتَعُرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَا فِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ ا إِيَاتُهَا (١٨) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْقَصِصِ مَكِينَةً ﴿ ﴿ إِنَّ كُوْعَاتُهَا (٩) إِنَّا لَهُمَّا (١٩) طُسَمِّرٌ ۞ تِلْكَ الْنُتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ۞ نَتُكُواْ عَكَيْكَ مِنُ نَّبُإِ مُوْلِمِي وَ فِرُعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِر يُّؤُمِنُّونَ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيعًا يَّسُتَضُعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمُ يُذَرِّبُحُ ٱبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحْي نِسَآءَهُمُ [نَّكَاكَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُوِيْدُ أَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الْأَنْ ضِ وَنَجُعَلَهُ مُ آيِمُّةً وَّنَجُعَلَهُمُ الْورِثِينَ فَ

وَنُسَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُورَى فِرْعَوْنَ وَهَاهُنَ وَجُنُودُهُمُ مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحُنَارُونَ ۞ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَى أُمِّرُمُوْلَى أَنْ ٱرْضِعِيُهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيُّهِ فِي الْيَحِّرِ وَلَا تَخَافِيُ وَلَا تَحْزَزِنْ ۚ إِنَّا رَآدُونُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُونُهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَالْتَقَطَةَ اللهُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَنُوًّا وَّحَزَنًا أِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَالْمُنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوا خُطِينُنَ ٥ وَقَالَتِ امُرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِيْ وَلَكَ ۚ لَا تَقْتُلُوٰهُ ۗ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَنَّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَاصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُولِلي فَرِغًا ۚ إِنْ كَادَتُ لَتُسُهِي فَ بِهِ لَوُ لَآ أَنُ رَّبُطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ فَبَصَّرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَّهُمْ لِا يَشْعُرُونَ أَنْ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُثُكُمُ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَكُ لَكُمُ وَهُمُ لَكُ نَصِحُونَ ٥ فَرَدَدُنْهُ إِلَّى أُمِّهِ كُنْ تَقَيَّ عَيْنُهُا وَلَا تَحْنَانَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُمَا اللَّهِ حَقٌّ وَّلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَي



وَكُمَّا بِلَغَ ٱشُدَّهُ وَاسْتَوْتِي اتَيْنَاهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا "وَكَنْالِكَ نَجُزِي الْمُخْسِنِيْنَ ۞ وَدَخَلَ الْمَرِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ قِنُ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَتِلِن لَهُ لَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَلَهْنَا مِنُ عَدُ وِهِ ۚ فَالسَّتَغَاثَكُ الَّذِي مُ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۚ فَوَكَزَهُ مُولِمِي فَقَطَى عَلَيْكِ ۚ قَالَ هٰذَا مِنْ عَكِ الشَّيْطِنَّ إِنَّكَ عَنَّاوٌ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَمَ لَئُ ۚ إِنَّكُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ ٱنْعَمْتَ عَلَيَّ فَكُنُ ٱكُوْنَ ظَهِيُرًا لِلْمُجُرِمِيْنَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَا إِنَّا فَكُنِّ فَإَضْبَحَ فِي الْمَدِينَا فَإِنَّا يُّنَكُرُقُّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُكُ ۚ قَالَ لَكُ مُوْلَكِي إِنَّكَ لَغُوِيٌّ مُّبِينٌ ۞ فَكَتَّا أَنُ ٱرَادَ أَنُ يُبْطِشَ بَالَّذِينُ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمُا ۚ قَالَ لِيمُوْلَى اتُّرِيْنُ أَنُ تَقُتُكِنِي كَمَا قَتَلُتَ نَفُسًا بِالْاَمُسِ ۚ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا آنُ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُورِيُنُ أَنُ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۞ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنُ أَقُصًا الْمَدِينُكِةِ يَسُعِيُ قَالَ لِمُوْسَى إِنَّ الْمَلَا تُتَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُكُونَكَ فَاخُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ ٥



نَخَرَجَ مِنُهَا خَايِفًا يُّتَرَقُّبُ ٰقَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْ ظْلِمِيْنَ أَوْلَمُّا تُوَجُّهُ تِلْقَاءَ مَنْ يَنَ قَالَ عَلَى مَا يِنَّ أَنْ يُّهُرِينِيْ سَوْآءَ السَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَنْ يَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّكَ عَنَّ النَّاسِ يَسْقُونَ أُووَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ الْمُواتَيْنِ تَذُوُدُكِ ۚ قَالَ مَا خُطْبُكُمًا ۚ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتَّى يُصُورَ الرِّعَآ ۖ وَٱبُوْنَا شَيْخٌ كِبِيْرٌ ۞ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ نِبِّ إِنِّيُ لِمَا ۚ أَنُوَلُتَ إِلَىٰٓ مِنُ خَيْرِ فَقِيْرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحُلْهُمَا تَمُشِيئُ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۚ قَالَتُ إِنَّ إِنَّ إِنْ يَدُعُولَ لِيَجِزُرِيكَ آجُرَ سَقَيْتَ لَنَا ثَلَيًّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَخَفُّ اللَّهِ نَجُونُتَ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ قَالَتُ إِحْدُمُ كُمَّا لِمَابَتِ اسْتَأْجِرُكُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي ٓ أَرُيْدُ أَنْ نُكِكُكُ إِحُدَى ابْنَتَى هُتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَلَنِي حِجَجٍ فَإِنْ تُمَّنُتُ عَشُرًا فَمِنُ عِنْدِكَ ۚ وَمَا ٓ أُرِيْدُ أَنُ ٱشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَجِّدُ نِنَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَٰلِكَ بَنْنِي وَبَيْنَكَ ۗ أَيُّمَا رَجَكَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ خَ

فَكَتَّا قَطْي مُوْسَى الْإَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهَ انْسَ مِنُ جَانِبِ الطُّوْ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهۡلِهِ امۡكُثُوۡۤ ٓ اِنِّيۡ ٓ انسُتُ نَامًا لَّعَلِيٓ ارْبُكُمُ صِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَنُوقٍ مِّنَ النَّارِلَعَلَّكُمُّ تَصُطَلُونَ ۞ فَكَتَّا ٱتْهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْسِ فِي الْبُقُعَةِ الْمُابِرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ لِيْمُولَسِّي إِنِّيَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ وَأَنُ ٱلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَيًّا رَاهَا تَهُ تَزُّ كَانَّهَا جَانٌّ وَّلَّى مُدُبِرًا وَّلَمُ يُعَقِّبُ لِلمُوْلَى ٱقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأِمِنِيْنَ ۞ أُسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ۚ وَّاضْمُمُ والَّيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَنْ نِكَ بُرُهَانْنِ مِنُ رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْبِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا نْسِقِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَانُ اَنُ يَّقُتُلُونِ ۞ وَاَخِيُ لِمُرُونُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِيٌ لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدُاً يُصُرِّ قُنِئَ ۚ إِنِّيَ آخَاتُ أَنُ يُكُنِّ بُوْنِ۞ قَالَ سَنَشُنُّ عَضُمَاكَ بِآخِيْكَ وَنَجُعُلُ لَكُمَّا سُلُطْنًا فَلَا لُوْنَ اِلَيْكُمُا ۚ بِالْبِتِنَآ ۚ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا الْخَلِبُوْنَ ۞

فَكُمَّا جَاءَهُمُ مُّولِسي بِالْيِينَا بَيِّنْتِ قَالُوا مَاهْ نَآ إِلَّا سِحُرٌّ مُّفُتَرًى وَّمَا سَبِعُنَا بِهِٰنَا فِيُّ أَبَآبِنَا الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسِي رَبِّنَّ اَعُلَمُ بِمَنْ جَاءً بِالْهُلَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظِّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَايُّهُا الْمَلَا ُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اللَّهِ غَيْرِيُّ فَأُوْقِدُ لِيُ يُهَاهُنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّي صَرِّحًا لَكَ لِّكَ لِّكَ لِّكَ لِّكَ لِّكَ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوْسَى ۚ وَإِنِّي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ۞ وَاسْتَكُبُرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْكُرَاضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوۡۤا اَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَاَخَذُنٰكُ وَجُنُوْدَةُ فَنَبَنُهُمُ فِي الْبَيِّرِ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِيئِنَ ٥ نَّهُمُ أَبِيتُكَّ يَّدُعُونَ إِلَى التَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيلِمَةِ صَرُوْنَ ۞ وَٱتَّبَعُنْهُمْ فِي هَـنِهِ النُّونَيَا لَعُنَـةً وَيُوْمُ الْقِيلِمَةِ هُمُ مِّنَ الْمَقْبُوْجِيْنَ أَ وَلَقَلَ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعْيِ مَا آهْلَكُنْنَا الْقُدُّوْنَ الْأُولَٰلِ بَصَاَّيِرَ لِلنَّاسِ وَهُنَّايِ وَرُحْمَةً لَّعَلَّهُمُ بِيَتَذَكُّرُونَ ٥



وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوْسَى الْإَمُرَ وَمَ كُنْتَ مِنَ الشُّهِيِينَ ﴿ وَلَكِنَّاۤ اَنْشَاٰنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِنَ آهُلِ مَدْيَنَ تَتُكُوا عَكَيْهِمُ الْيَتِنَ وَ لَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۞ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّلُورِ إِذْ نَادَيْنَ وَلَكِنُ رَّحُمَدًا مِّنُ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّأَ ٱلْمُهُمْ مِّنُ نَّذِي مِّنُ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّرُ وْنَ۞ وَلَوْلاً أَنْ تُصِيبُهُمُ مُّصِيبُكَةٌ إِبِمَا قَنَّامَتُ آيُرِيهِمُ فَيَقُوْلُوْا رُبَّنَا لَوُلَآ ٱرْسَلْتَ الْيُنْنَا رَسُولًا فَنَتَبِّعَ الْيِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ فَلَتَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْيِنَا قَالُوْا لَوُلَآ أُوْتَى مِثْلَ مَا أَوْتِيَ مُوْسَى ۚ اَوَلَهُ يَكُفُرُ وَا بِهَاۤ اَوْتِيَ مُوْسَى مِنْ قَبُلُ ۚ قَالُوْا سِحُرْنِ تَظْهَىَ اللَّهُ وَقَالُوْٓا إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ ۞ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتْبِ مِنْ عِنْنِ اللهِ هُوَاهُلَى مِنْهُمَا الْبَعُهُ إِنْ كُنْ تُمُوطِ وِيُنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلَمْ أَنَّهَا يَتَبِعُونَ اَهُوَاءَهُمُ وَهَنُ اَضَلُ مِتِّنِ اتَّبَعَ هَوْنَ يَغَيْرِ هُدَّى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِبِينَ فَ





وَلَقَكُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّرُونَ ٥ أَتَّنِينَ تَيُنْهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِمِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمُ قَالُوْاَ اٰمَنَّا بِهَ إِنَّهُ الْحَتَّى مِنْ رَّتِنَاۤ إِنَّا كُنَّامِنُ قَيْلِهِ لِمِيْنَ ۞ أُولِيكَ يُؤْتَوْنَ ٱجْرَهُمُ مِّرَّتَيْنِ بِهَا صَبَرُوْا بُذُرَءُ وَٰنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِيَّةَ وَمِيَّا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمُ عُمَالُكُوُ سَلَمٌ عَلَيْكُو لَا نَبْتَغِي الْجِهِلِيْنَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِينً مَنُ ٱحْبَبَتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ يُ مَنْ يَتَشَاءٌ ۚ وَهُوَ ٱعْلَمُ بِالْمُهُتَارِيْنَ ۞ وَقَالُوْاَ إِنْ نَتَبِعِ الْهُلَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنُ ٱرْضِنَا ۚ أَوَلَهُ نُمُكِّنُ لَّهُمُ حَرَمًا امِنًا يُّجُهُ كَا لِيُهِ ثُمَارْتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنْ لَّهُ نَّا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمُ لَهُ تُشُكُّنُ مِّنُ بَعُرِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَكُنَّا نَحُنُ الْوَرِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُراي حَتَّى يَبْعَثَ فِيَّ أُمِّهَا رَسُولًا يَّتُلُواْ عَلَيْهِمُ الْإِنَّا ۚ وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْقُرْى اِلَّا وَ اَهُلُهَا ظُلِمُونَ ٥

PA (

質いどの気を

وَمَآ أُوۡتِيۡتُمُوۡمِّنُ شَيۡءٍ فَهَتَاعُ الْحَلِوةِ الثُّانَيَا وَزِيۡنَتُهَا ۚوَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَ اَبُقَىٰ آفَكُ تَعُقِلُونَ ﴿ اَفَكُنُ وَعَدُولُ اللَّهِ خَيْرٌ وَابُقَىٰ آفَكُ تَعُقِلُونَ ﴿ اَفَكُنُ وَعَدُولُهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنُ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيلَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۞ وَيَوْمَرُ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي الَّذِينَ كُنْتُكُرْ تَزْعُبُونَ۞قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا لَهَؤُلآءِ الَّذِينَنَ اَغُوَيْنَا ۚ اَغُويْنَا ۗ اغْوَيْنَا ۗ الْمُؤكِّكَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَّا إِلَيْكُ مَا كَانُوْآ إِيَّانَا يَعْبُكُونَ ۞ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكًا ءَكُمُ فَكَ عَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَسَاوُا الْعَنَابَ لَوْ ٱنَّهُمُ كَانُوْا يَهْتَدُونَ ۞ وَيَوْمَرُ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَعَمِيتَتُ عَلَيْهِمُ الْاَثْبَاءُ يَوْمَهِنِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ ۞ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَعَسَى اَنْ يُّكُونَ مِنَ الْمُفْلِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ شَبُطْنَ اللهِ وَتَعلى عَمَّا يُشْرِكُونَ۞وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّاهُو ۗ لَهُ الْحَمُدُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكُمُ وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ۞

قُلُ أَرَءَ يُتُورُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَكَيْكُمُ الَّيْلَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ مَنْ إِلَٰهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِينُكُمْ بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلُ أَدَّءَ يُتُمُّرُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرُمَنَّ الِلْي يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلَّا غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ نُبُصِرُونَ ۞ وَمِنْ رَّحُمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيْهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَضَلِمٍ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ آيُنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 🕝 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيُكًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ فَعَلِمُوْاَ اَنَّ الْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانْوُا يَفْتَرُوْنَ ﴿ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنُ قَوْمِ مُوْسَى فَبَغَى عَلَيْهُمْ ۖ وَاتَّيْنَاهُ مِنَ الْكُنُونِي مَا ٓ إِنَّ مَفَاتِحَة لَتَنُوُّا إِبَالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوُّةِ إِذْ قَالَ لَكَ قُوْمُكُ لَا تَفُرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ١ وَابْتَغِ فِيُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الرَّادَ الْإَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَٱخْسِنُ كَمَا ٓ ٱخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبُغِ لْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ١



قَالَ إِنَّكَاۚ أُوْتِينَتُكُ عَلَى عِلْيِم عِنْدِي ۚ أَوَلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ اَهُلَكَ مِنُ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْكُ قُوَّةً وَّاكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْتَلُ عَنُ ذُنُوُ بِهِمُ الْمُجُرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِينُ وْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا لِلَيْتَ لَنَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنُ إِنَّاهُ لَنُ وُحَظٍّ عَظِيْمِ ۞ وَقَالَ الَّذِينُنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنُ امَّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقُّهُاۚ إِلَّا الصِّيرُونَ ۞ فَخَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضُ فَهَا كَانَ لَكُ مِنْ فِئَةٍ يُّنُصُّرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۞ وَٱصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ بَقُوْلُوْنَ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّيزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْدِرُ أُلُولًا آنُ ثَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُوْنَ ﴿ تِلْكَ النَّاارُ الْاِخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا رِيْنُ وْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءً بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى الَّذِينَ عَمِكُوا السَّيِّياتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿



إِنَّ الَّذِي فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَآدُّكَ إِلَّا مَعَادٍ قُلْ رَّبِّنَّ ٱعْلَمُ مَنْ جَآءً بِالْهُلَاي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلِّل مُبِينِ ۞ وَمَا كُنْتَ تَرُجُوْاَ اَنُ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتٰبُ إِلَّا مَحْمَةً مِّنُ تَهِيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَلَا يَصُلُّ نُّكُ عَنْ ايْتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادُعُ إِلَىٰ مَابِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْبِرِكِيْنَ ۗ وَلَا تَنْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَ [ايَاتُهَا (١٩٠) ﴿ إِنَّ سُوْرَةُ الْعَنْكَبُونِ مَلِيَّةً ۚ إِنَّ الْمُؤْمَاتُمَا (١٠) إِنَّا لَهُمَّا \_\_\_جِ اللهِ الرَّحْــِ لِينَ الرَّحِــِيْمِ لَّمِّ أَأَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّثُرِّكُوْٓا أَنْ يَّقُوْلُوٓا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَالُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ لَّنِيْنَ صَدَ قُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الْكُنِ بِيْنَ ۞ اَمْرَحَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ أَنْ تَيسْبِقُونَا لَّسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَنْ كَانَ رُجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ السَّمِيْحُ الْعَلِيُمُنَّ



وَمَنُ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَـنِيٌّ عَر الْعَلَيْمِينَ ۞ وَالَّذِينَ لَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ اْتِهِمُ وَلَنَجُزِيَنَّهُمُ ٱحُسَنَ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥ وَوَصَّيْنَا الِّإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنًّا وَإِنَّ جَاهَاكَ لِتُشْرِكَ بِيُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُ فَأُنَيِنَّكُمُ بِهَا كُنُنَّتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ الْمَنُواوَعَبِلُو الصِّيلِحْتِ لَنُـُنُ خِلَنَّهُمُ فِي الصَّلِحِينَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ أُمَنَّا بِاللهِ فَإِذَّا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةً التَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ ۚ وَلَهِنَ جَاءَ نَصْرٌ مِّنُ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنًّا مَعَكُمُ ۗ أَوَكَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَيَعُكُمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَيَعُكُمُنَّ الْمُنْفِقِينَ ٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَّرُوا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلُكَ وَلْنَحْمِلُ خَطْلِكُمُ ۗ وَمَا هُمُ بِحْمِلِيْنَ مِنْ خَطْلِهُمُ مِّنْ شَىٰ ﴿ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ۞ وَلَيْحِبُ لُنَّ ٱثْقَالَهُمُ وَٱثْقَالًا صَّعَ ثُقَالِهِمْ وَكَيْسُكُنَّ يُوْمَ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ

وَكَقُدُ أَنَّ سَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَكَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا أَفَا خَنَاهُمُ الظُّوْفَانُ وَهُمُ ظْلِمُوْنَ ۞ فَٱنْجَيْنُهُ وَٱصْلِبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلُنْهَاۚ أَيَّةً لِّلُعْلَيْدِينَ ۞ وَإِبْرَهِيهُمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُنُ وا اللَّهُ وَاتَّقُوٰهُ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهَا مُبُّلُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَانًا وَّتَخُلُقُونَ اِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِي بُنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِنْ قًا فَابْتَغُوا عِنْكَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَكُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِنْ تُكُنِّ بُوا فَقَدُ كُذَّبَ أُمَمُّ مِّنُ قَبُلِكُمُ ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْسُبِينَ۞ أَوَكُمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبُرِي كُلُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لُا اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لُا ا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ قُلْ سِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُ بِكَآ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاكَةَ الْإِخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينًا ۚ فَيُعَالُّ بُكُ نْ يَتَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَتَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ











فَكُذَّ بُونُهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِم جْرِهِمْ يُنَ ۚ وَعَادًا وَّثَنُّوْدَاْ وَقَلْ تَّبَيِّنَ لَكُهُ مِّنُ مَّسْكِنِمٍ. وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اَعْهَا لَهُمْ فَصَدَّ هُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِيْنَ أَنْ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَلَقَرْ جَاءَهُمُ مُّوُسِي بِالْبَيِينَتِ فَاسْتَكُنْبَرُوُا رِفِي الْأَمْضِ وَمَا كَانُوا لسِبِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ ارْسَلْنَ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ مُنَّنُ آخَذَ تُكُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَّنُ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمَهُمُ وَلَكِنُ كَانُوۡٓا اَنۡفُسَهُمُ يَظْلِمُوۡنَ۞َ مَثَلُ الَّذِيۡنَ اتُّخَذُهُ وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَاءَ كَمُثَلِ الْعَنْكَبُونِ ۗ إِتَّخَذَكَ تُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُّوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ لَكِينُتُ الْعَنْكَبُونِ لَوْ كَانُوا يَعُكَمُونَ۞ إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا يَنُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيُ ءٍ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞ وَتِلْكَ الْاَمُثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ۞ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوِتِ وَ الْاَرْمُ ضَ بِالْحَقِّ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰكِةً لِلْمُؤُمِنِيْنَ







أَتُلُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَآقِيمِ الصَّلُوةَ ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ ۚ وَلَيْكُمْ اللَّهِ ٱكْبَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُوْنَ ۞ وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهْلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ حُسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ وَقُوْلُوٓۤا اٰمَنَّا بِالَّذِيْنَ ٱنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَأَخْنُ لَحْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ أَنْزَلُنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبِ ۚ فَالَّذِينَ الَّيْنَهُمُ الْكِتٰبَ بُؤُمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنُ هَوُّلَاءِ مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجُحُكُ بِالْلِتِنَا لَّا الْكُفِرُونَ۞وَمَا كُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخْطُهُ يَمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۞ بَلْ هُوَ الْتَُّابِيِّنْتُ فِي صُّلُوهُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجُحَدُ بِالْيِتِنَاۤ اِلَّالظِّلِمُونَ ۞ وَقَالُوُا لَوُلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِّنُ رَّبِّهٖ ۚ قُلُ إِنَّهَا الْآلِيتُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِي يُرُّهُمُ مِنْ أَنَّ الْكُرِيكُفِهِمُ أَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بُتُلَى عَلَيْهِمُ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكُرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ أَقُلُ كَفْي بِاللَّهِ بَيْنِي ۚ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِينَ أَمُّنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكُفَّرُوا بِاللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ



تَعُجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ اَجَلُ مُّسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ رِّينَةً كُوْ بَغْتَكَّ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيْطَةٌ إِالْكُورِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشُهُمُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🗇 بِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمَنُوْٓ الرِّنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفُسٍ ذَا بِقَةُ الْمُوْتِ ثُكَّرَ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُ مُرْمِّنَ الْجَنَّةِ غُرَّفًا تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خٰلِدِيْنَ فِيهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعِيلِيْنَ ﴿ الَّذِينَ صَبُرُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتُوَكَّلُوْنَ ۞ وَكَايِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ نْمَقَهَا ۗ ٱللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُهُ ۚ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَكَبِنُ سَالْتَهُورُ مَّنْ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْآكُرُضَ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَبَرُ لَيُقُوُلُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤُفِّكُونَ۞ٱللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُبِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمِّ ۗ وَلَيْمُ ۗ وَلَيْنُ سَالْتَهُمُ مُنَ لَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مُوْتِهَا لَيَقُوُلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْنُ لِلَّهِ ۚ بَلُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَغْقِلُونَ ۗ







وَعُـكَ اللَّهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةٌ وَلَكِنَّ ٱكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُمُ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ غُفِلُونَ ۞ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيَّ اَنْفُسِهِمْ ٥ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوِتِ وَالْكَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكُفِي وَنَ ٥ أَوَلَمْ بَسِيُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ ۚ كَانُوَا اَشَكَ مِنْهُمُ قُوَّةً ۗ وَّ ٱثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَ ۗ اكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَهَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِنَ كَانُؤَا اَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۚ ثُو ثُكَّمَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِي بُنَ ٱسَاءُوا السُّوٓآي أَنْ كُذَّ بُوْا بِالْتِ اللَّهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهُزِءُونَ أَنْ اللَّهُ يَبُكُ وَاللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ اللَّهِ نُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَرَ تَقُوُمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجُرِمُونَ ۞ وَلَمْ بُكُنُ لَهُمُ مِّنُ شُرَكَا بِهِمْ شُفَكَوًّا وَكَانُوا بِشُرَكَا بِهِمْ كَفِرِيْنَ وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُوْمَ إِنَّ يُتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمُ فِي رَوْضَةٍ يُّحْبَرُونَ ٥











## وَإِذَا مُشَى النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبُّهُمُ مُّ اَذَا قَهُمُ مِنْهُ رُحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ ۗ يَّكُفُرُوا بِمَا اتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا اللَّهُ فَكُنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ الْمُؤْلَ عَلَيْهُمُ سُلْطَنَّا فَهُوَيَّتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۞ وَاِذَاۤ اَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّنَكُةً إِمَا قَنَّامَتُ ٱيْبِيْهِمُ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ۞ أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُبِدُرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ فَاتِ ذَا الْقُرُ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِّكَنِينَ يُوِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ ۚ وَالْوِلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَاۤ التَيْتُمُ مِّنَ رِّبًّا يُرْبُواْ فِيَّ اَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا النَّاسُ فَلاَ يَرْبُواْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُرالْمُضْعِفُونَ ۞ اَللَّهُ لَّنِي يَ خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُبِينُتُكُمُ ثُمَّ يُجِينِكُمُ هَلُ مِنُ نُمُرِكَآيِكُهُ مِّنْ يَفْعَلُ مِنْ ذِلِكُهُ مِّنْ شَيْءٍ سُبُحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا بُشْرِكُوْنَ أَنْ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ آيْدِي لنَّاسِ لِيُذِي يُقَهُمُ بَعُضَ الَّذِي يُ عَمِلُوا لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ٥



قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِيْنَ ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ لْقَيِيْمِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَّالِيَ يَوْمُّ لَا مَرَدًّ لَكَ مِنَ اللهِ يَوْمَعِيزِ يُّصَّدُّعُونَ ۞ مَنْ كَفَرٌ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمُ يَمُهَدُونَ فَي لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا لصّْلِحْتِ مِنُ فَضُلِهِ ۚ إِنَّكَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ ۞ وَمِنُ ايْتِهَ آنُ يُّرُسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَّلِيُّنِيُقَكُمُ مِّنُ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَلُ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ فَجَآءُوْهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمُّنَا مِنَ الَّذِينَ ٱجْرَهُوا \* وَكَانَ عَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُكُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُكُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذًا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ٥ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ أَنُ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ مِّنُ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿



فَانْظُرُ إِلَّى اللَّهِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْثَىٰ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَيِييرٌ ۞ وَلَبِنُ رُسَلْنَا رِيْحًا فَرَا وْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ۞فَإِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْثَى وَلَا تُشْمِعُ الصُّمِّرَ اللَّاعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِيْنَ ۞ وَمَاَّ اَنْتَ بِهٰنِ الْعُنِي عَنْ ضَلَلَتِهِمْ ۚ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ الِيتِنَا فَهُمُ مُّسُلِمُونَ أَنْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ ضُعُفٍ ثُمَّرَجَعَلَ مِنُ بَعُرِ ضُعُفٍ قُوَّةً ثُمَّرَجَعَلَ مِنُ بَعُرِ قُوَّةً ضُّعْفًا وَّ شَيْبَةً لِيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَيِيدُ الْقَيِيدُ وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ هُ مَا لَبِنُّوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدُ لَبِثُنُّهُ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّاكُمُ كُنْتُمُ لِا تَعْلَمُوْنَ ۞ فَيَوْمَبِنِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مَعُنِ رَتُهُمُ وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَالُ ضَرَّبُنَا لِلنَّاسِ فِي لَهِ مَنَ الْقُرُ إِن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنَ جِئْتَهُمُ اْيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِي يُنَ كَفَرُ وَالِنَ أَنْ تُمْ لِلَّا مُبْطِلُونَ ٥



كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُمَا اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ رَّ (ايَاتُهَا ١٣٠) ﴿ إِنَّ سُورَةُ لُقُلْنَ مَكِينَةً ﴾ ﴿ لَوُورَةُ لُقُلْنَ مَكِينَةً ﴾ بِسُرِ اللهِ الرَّحُ لِينِ الرَّحِ يُمِ لَمِّنَّ تِلْكَ الْمُتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ فَ هُدَّى قُرَحْمَةً لِلْمُحُسِنِينَ فَ لَّنِيْنَ يُقِينُدُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُوْنَ۞ أُولِيكَ عَلَى هُنَّى مِّنُ تَرْبِهِمُ وَٱولَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوْنَ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُتَرِي كَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيُلِ ىللەِبغَيْرِ عِلْمِرٌ وَيَتَّخِذَ هَا هُزُوًّا أُولَلِكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُّهِينٌ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ الْيُتُنَا وَتَى مُسْتَكُبِرًا كَانَ لَيْ يَسْمَعُهَا كَانَ فِيَّ أَذُنْيَكِ وَقُرًا ۚ فَبَشِّرُهُ بِعَنَابٍ لَلِيْجِ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ جَنَّتُ النَّعِيْمِ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيُزُ الْحَكِيْمُ ۞ خَلَقَ السَّمْلُوتِ بِغَيْرِعَمَى تَرَوُنَهَا وَ ٱلْقَٰي فِي الْأَنْ ضِ رَوَاسِيَ أَنُ تَبِيدُ بِكُمْ وَبَتَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَكُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كَرِيْجٍ











وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ ٱنْكُرَ الْأَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْدِ ﴿ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهَ سَخَّرَلَكُمُ تَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِرِ وَلَاهُدَّى وَلَا كِتْبِ مُّنِيْرٍ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ اَنُزَلَ اللَّهُ قَالُوْا بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا ۚ أَوَكُو كَانَ الشَّيْطِنُ يَدُعُوهُمُ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ وَمَنُ يُسُلِمُ وَجُهَنَّ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ هُحُسِنٌ فَقَرِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوُثُقَىٰ ۚ وَلِكَ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللهَ عَلِينُمْ إِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ نُكَتِّعُهُمْ قِلِيلًا ثُمَّ نَضُطَرُّهُمُ إِلَى عَنَابٍ غَلِيْظٍ ۞ وَلَكِنُ سَالُتُهُمُّ مِّنُ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ لَكُ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ لِلَّهِ لِللَّهِ ل مَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْإَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِينُ ٥ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَقُلَامٌ وَّالْبَحُرُ يَكُدُّهُ مِنْ بَعُدِهِ سَبْعَةُ ٱبْحُرُ مَّا نَفِكَ تُكِلِنْتُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥

## عَاخَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۗ ٱلَيْرَانَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَهَرُ كُلُّ يَجُرِئَ إِلَّى ٱجَلِي مُّسَمَّى وَانَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَنُ عُونَ مِنُ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ ٱلْمُرتَدَ اَنَّ الْفُلُكَ تَجُرِيُ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمُ مِّنُ الْبَيْهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ تِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ۞ وَاِذَا غَشِيَهُمُ مِّ مُوجُجُ كَالظُّكُلِ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ فَكُمَّا نَجْمُهُمُ إِلَى الْبَرْ فَيِنْهُمُ مُّقُتَصِنَّا ۚ وَمَا يَجُحُكُ بِالْيِتِنَاۤ اِلَّدِ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْدٍ ۞ لَيَايُّهُا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبُّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًّا لَّا يَجْزِي وَالِكُ عَنُ وَّلَىهِ ۚ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنُ وَالِيهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّلُكُمُ الْحَيْوةُ التُّهُنِيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُّورُ ۞ إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعَلَّمُ مَا فِي الْأَنْ حَامِرٌ وَمَا تُدُرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَنُورِي نَفُسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُونُتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿



(أيَاتُهَا (٣٠) ﴿ سُورَةُ السِّجُ مَ وَمَلِيَّةً ﴿ إِنَّا لَهُ الْأَرْفُوعَاتُهَا (٣٠) ﴿ بِسُــِ حِراللهِ الرَّحُــِ لِمِنِ الرَّحِــِ يُمِ الترِّ فَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعُلَمِيْنَ قُ آمُريَقُولُونَ افْتَارِىكُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رِّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتْهُمُ مِّنُ نَّذِيْرِ مِّنُ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ۞ أَللَّهُ الَّـنِينُ خَلَقَ السَّلْمُوتِ وَالْإَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُنَا فِي سِتَّلَةِ ٱيَّامِر ثُمَّرَ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُثُر مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيْعٍ ۚ أَفَلَا تَتَنَكَّرُونَ۞ يُكَرِّرُ الْإَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمِّرَيَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِرِ كَانَ مِقْدَارُكَةَ ٱلْفَ سَنَةِ مِّيتًا تَعُنُّ وُنَ ۞ ذٰلِكَ لَحَلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۗ الَّذِينَ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ بَكَ آخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ أَنْ ثُمَّرَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ مَّا ۚ مِّهِيْنِ أَنْ ثُمَّرٍ سَوْمَةُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُّ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِيلَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓا عَلِذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَ إِنَّا لَفِيْ خَلْقِ جَرِينِهِ \* بَلُ هُمُ بِلِقَالِينَ رَبِّهِمُ كُفِيُّ وْنَ ٥



قُلُ يَتُوَفّٰكُمُ مُّلَكُ الْمُوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُوْنَ نَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَبِّهِمْ رُبِّنَا ٱبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ ۞

وَكُوْشِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْ بِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

لَاَمُكُنَّ جَهَلَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ فَنُ وُقُوا بِمَا

نَسِيُتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰنَا ۚ إِنَّا نَسِينُكُمْ وَذُوْقُواْ عَنَابَ الْخُلْدِ

بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَكُونَ ﴿ إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِالْيِتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا

خَرُّوْ السَّجُنَّا وَسَبَّحُوْا بِحَمْرِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ اللَّ

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا أَ

وَّ مِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا ٱخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ

اَعْيُنِ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ اَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ

فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوْنَ ﴾ أَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ

جَنَّتُ الْمَأْوَى نُنُزُلًّا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا

فَمَا وْلِهُمُ النَّارُ كُلَّمَا آرَادُوَا آنُ يَّخُرُجُوا مِنْهَا آعِيْدُوا فِيهَا

وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُواْ عَنَابَ النَّادِ الَّذِي كُنُنَّتُمْ بِهِ تُكَنِّبُونَ







وَكُنُ نِينُقَنَّهُ مُ مِّنَ الْعَذَابِ الْكَدُلْي دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمُ يُرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنْ ذُكِّرَ بِالْبَةِ رُبِّهِ ثُمَّرَ أَعُرُضَ عَنُهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجُرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ قَ وَكَقَـٰنُ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَكَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَايِمٍ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِبَنِئَ اِسُرَاءِ يُلَ قُ وَجَعَلْنَ مِنْهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِآمُرِنَا لَمَّا صَبَرُوا " وَكَانُو بِالْيِنَا يُوْقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَوَلَهُ يَهُرِ لَهُمْ كُمَّا ٱهْلَكُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُكْرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِيتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمُ يَرَوُا أَنَّا نَسُونَىُ الْمَاءَ إِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْـهُ اَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ أَفَكَ يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَثَى هٰ نَا الْفَتُحُ إِنْ كُنُنَّتُمُ صَٰ مِاقِيْنَ ۞ قُلُ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كُفَرُ أَوْ إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنْظَرُونَ ٥ فَاعْدِضُ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمُ مُنْتَظِرُونَ فَي



## اَيَاتُهَا (١٠٠) ﴿ شُوْرَةُ الْرَحْوَابِ مَكَ نِيَّةٌ } بِسُ حِماللهِ الرَّحُ لِينَ الرَّحِ يُمِ لَيَايُّهُا النِّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۚ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ وَالْبَغِ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرًا ۞ وَّتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفْي بِاللهِ وَكِيْلًا ۞ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ الِّئَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِ وَمَاجَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمُ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُوْلُ الْحَقُّ وَهُو يَهْرِي السِّبِيْلَ۞أَدُعُوْهُمُ لِأَبَّابِهِمُ هُوَ أَقْسُطُ عِنْكَ اللُّهِ ۚ فَإِنْ لَّهُ تَعُلَمُ ۚ أَبَّاءَهُمُ فَإِخْوَانُكُمُ فِي الرِّيْنِ وَمَوَالِيُكُمُّ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا آخُطَانُكُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنُ مَّا تَعَمَّىٰ تُ قُلُوْبُكُمُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيمًا ۞ ٱللَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُواجُكَمْ أُمُّهَةُ مُكْرُّوا أُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغُضٍ فِي كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اللَّهَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اللَّهَ انْ تَفْعَلُوٓا إِلَّى ٱوْلِيلِيكُمْ مَّعُرُوْنًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۞

وَإِذْ اَخَنْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيْتَاقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَإِبْرِهِمِيْهَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحٌ وَاخَذُنَّا مِنْهُمُ مِّيثًا قًا غَلِيْظًا نَّ لِيَسْعَلَ الصِّيرِقِينَ عَنْ صِدُ تِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَفِيرِيْنَ عَنَ ابَّا الِيُمَّا أَنَّ لَيَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُحًا وَّجُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ إِذْ جَاءُ وْكُثُرُمِّنُ فَوْقِكُمْ وَمِنُ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۞هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَّا شَدِيْدًا ۞ وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّكُونٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُكَ ٓ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتُ ظَارِفَةٌ مِّنْهُمُ لِيَاهُلُ يَثُرِبَ لَامْقَامَ لَكُثْرِ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْمَ لَا أَوْمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ أَلَ يُبُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَكُو دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقُطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا الْفِتُنَةَ لَاٰتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَاۤ إِلَّا يَسِيُرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْتُولًا ۞





قُلُ لَنَ يَّنُفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُنَمَّتَّعُونَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِعُكُمُ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُثْرُ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُثْرُ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِكُونَ لَهُدُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيُرًا ۞ قَلُ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُثُمُ وَالْقَالِيلِينَ لِإِخُوانِهِمُ هَـٰكُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاٰتُؤُنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيُلَّا ۞ٓ اَشِحَّةً عَكَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَآيْتَهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ آعَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغُشِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْثُ سَلَقُوْكُمُ ٱلْسِنَةِ حِدَادِ ٱشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ الْوَلِيكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَٱحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرًا ۞ يَحْسَبُونَ الْرَحْزَابَ لَكُمْ يَكُنُ هَبُوا ۚ وَإِنْ يَّالَتِ الْإَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَنَّهُمُ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَثْبَآ بِكُمُ ۚ وَلَوْ كَأَنُوا فِيْكُمُ مَّا قَتَكُوٓۤا إِلَّا قِلْيُـلَّا أَنَّ لَكُنُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَّرَاللَّهَ كَثِيْرًا أَهُ وَلَيَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابُ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَمَسُولُكُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَمَرَسُولُكُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسْلِيمًا ۚ



مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمُ مَنُ قَطٰى نَحْبُكُ وَمِنُهُمُ مِنْ يُنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّ لُواْ تَبْسِيلًا ﴿ يَجُزِيَ اللَّهُ الطُّمِ قِينَ بِصِدُ قِيمٌ وَيُعَنِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنَّ شَاءَ آوُ يَتُوُبُ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوسًا رَّحِيبُمَّا ﴿ وَهَا دَّاللَّهُ الَّذِينُنَّ كُفَّاوُا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا حَزِيْزًا ۞َوَانْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمُ صِّنُ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَنَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ لرُّعُبَ فَرِيْقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ۚ وَٱوْرَثَكُمُ ٱرْضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ وَامْوَالَهُمْ وَارْضًا لَّهُ تَطَوُّوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا أَ يَاكِنُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّإِذْوَاجِكَ إِنْ كُنْ تُكَّ تُرِدُنَ الْحَلْوةَ اللَّهُ نَيَا وَزِيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَثِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنُتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالنَّارَ الْلَاخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِلْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًّا عَظِيبُمًّا ١ لِنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنُ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيُنِ \* وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ۞



وَمَنُ يُقُنُتُ مِنْكُنَّ بِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحً مَرَّتَيْنِ وَآعُتَدُنَا لَهَا رِنُ قًا كُي يُمَّانَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنُّنَّ كَاكَبِ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلَا نَضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّ تُكُنَّ قَوُلًا مَّعُرُوٰفًا ﴿ وَقَرُنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجُ لِمِلَيَّةِ الْأُولَىٰ وَاقِبْنَ الصَّلُوةَ وَاتِينَ الزَّكُوةَ وَٱطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الِرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيُرًا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُوُتِكُنَّ مِنَ الْبِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ الله كَانَ لَطِيْفًا خَبِيُرًا ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقَنِتِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّا والضيرقت والطببرين والطببرت والخشعين والخشعين لْمُتَصَرِّى قَاتِ وَالصَّالِبِينُ وَالطَّبِهٰتِ وَالْمُتَصَيِّرِ قِيْنَ وَا الْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْحَفِظْتِ وَالنَّاكِرِينَ اللَّهَ شِيْرًا وَالنَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغُفِيَّةً وَّاجُرًا عَظِيْمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَاةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهَ آمُرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنَ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَكُ فَقَدُ ضَلَّ صَلَاً مُّبِينًا ٥ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْرِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَّ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُهُ فَكُتَّا قَضَى زَيْنٌ مِّنُهَا وَطَرًّا زَوَّجُنْكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي آزُواجِ آدُعِيَايِهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنُ حَرَجٍ فِيمُا فَرَضَ اللهُ لَكَ سُنَّكَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمُرُاللَّهِ قَكَدًّا مَّقُدُ وُرُّا أَنِّ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيْبًا ۞ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَأَ اَحَيِهِ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ۚ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا أَ لِمَا يَنْهَا النَّذِينَ أَمَنُوا اذُكُرُوا الله فِ ذِكْرًا كَثِيرًا أَنْ وَسَبِّحُولُهُ بُكُرَةً وَآصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ وَمَلَّيْكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُلتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَحِيمًا ۞



## حِيَّتُهُ مُ يُوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴿ وَاعَدٌ لَهُمْ آجُرًا كَرِيْمًا ١٠ لِّاكِيُّهَا النَّبِيُّ اِتَّا اَرْسُلُنكَ شَاهِمًّا وَّمُبَشِّمًا وَّنْنِيرًا وَّنْنِيرًا فَ وَّدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا ۞ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمُرِّمِنَ اللَّهِ فَضُلًّا كَبِيُرًّا ۞ وَلَا تُطِعِ الْكَفِيرِيْنَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ اَذْهُمُ وَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ يَاكِنُهَا الَّذِينَنَ اٰمَنُوۡاۤ إِذَا نَكَحُنُّمُ الْمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقُتُهُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَتُّنُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَأَ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًاجَبِيلًا ۞ لِيَايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱخْلَلُنَا لَكَ ٱزْوَاجَكَ الَّـٰتِيُّ اتَّيْتَ ٱجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكُتُ يَبِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُ وَبَنْتِ عَبِّكَ وَبَنْتِ عَلْمَتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الْمِنْ هَاجَرُنَ مُعَكُ وَامُرَاةً مُّؤُمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادٍ النَّبِيُّ اَنُ يَسُتَنُكِحَهَا "خَالِصَةً لَّكَ مِنُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ قَلَ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ آيُمَانُهُمْ كَيْلُا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

تُكْرِجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِئَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وُمَنِ الْبَعْنِيَةَ مِتَّنُ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ اَدُنَّى اَنُ تَقَتَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ٓ اتَّيْتَكُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا في قُلُوْبِكُمُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَآ أَنُ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۚ يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا آنُ يُّؤُذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنْكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِينَتُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمُتُمُ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ حَدِيثِ ۚ إِنَّ ذَٰ لِكُثُرُ كَانَ يُؤُذِى النَّبِيِّ فَيَسُتُنَّحُ مِنْكُثُمُ وَاللَّهُ لَا يَسُتَحُى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَاَلُتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَكُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ﴿ ذَٰلِكُمْ ٱطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنُ ثُؤُذُوا مَرَسُولَ اللَّهِ وَكَا أَنُ تَنْكِحُوَّا أَزُواجَهُ مِنْ بَعُدِهُ آبَدًا أِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا اللَّهِ عَظِيمًا نُ تُبُدُّوُا شَيْئًا أَوُ تُخُفُّوُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمًا ١



لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓ اَبَالِهِنَّ وَلَآ اَبُنَالِهِنَّ وَلَآ اَبُنَالِهِنَّ وَلَآ اِخُوانِهِنَّ وَلَآ اَبُنَاءِ إِخُوَانِهِنَّ وَلَآ اَبُنَاءِ اَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَايِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ ٱيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيُ ءِ شَهِيُدًا ۞ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَّإِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُؤُذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْإِخِرَةِ وَاَعَتَّ لَهُمُ عَنَاابًا مُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ يَاكِنُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّلاَزُواجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُـدُ نِينَ عَكِيْهِنَّ مِنُ جَلَابِيُبِهِنَّ ذَٰلِكَ اَدُنَى اَنُ يُّعُرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ لَبِنْ لَيْرِينُتُهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيٰنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّكُونِهِمْ مَّكُونٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمُّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ إِلَّا قَلِيلًاۗ ﷺ مَّلُعُوْنِيُنَ ۚ ٱيْنَكَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوٗا وَقُتُتِلُوٰا تَقُتِينُكُۚ ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي لَّن يُنَ خَكُواْ مِنْ قَبُلُ ۚ وَكُنْ يَجِكَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلًا ۞







يَسْكَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللَّهِ وَمَا يُنُوبِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قِرِيبًا ۞ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِيْنَ وَاعَتَّ لَهُمْ سَعِيْرًا أَنْ خِلِينِ فِيهَا آبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرًا ۚ فَيَوْمُ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمُ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يِلَيْتَنَأَ ٱطَعْنَا اللهَ وَٱطَعْنَا الرَّسُولَا ۞ وَقَالُوْا رَبِّنَاۤ إِنَّاۤ ٱطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَاضَلُّوْنَا السِّبِيلَا ۞ رَبَّنَآ التِّهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعُنَّا كَبِيْرًا ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ اْذَوْا مُولِلِي فَبَرَّاكُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوْا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا ١ لَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِينًا ٥ يُصُلِحُ لَكُثُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ ۚ وَصَنَ يُنْطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكُ فَقُلُ فَأَزُ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوِتِ وَالْكُرُاضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَجْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿ لِيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَينَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿





(رُكُوعَاتُمَا (١) سُوْرَةُ سَبَإِمَّكِيَّةً حِداللهِ الرَّحْبُ لِينَ الرَّحِب حَمُّدُ يِلُّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ لُحَمْنُ فِي الْاِخِرَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَكْرُ ضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَنَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَى وَرِّبِّي لَتَأْتِينَّكُمُ ۚ عَلِيمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلْوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنُ ذٰلِكَ وَلاَ ٱكْبَرُ الَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِينَ ۗ لِيَجْزِيَ الَّـنِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ۚ أُولَلِيكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كُرِيْمٌ ۞ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِنَّ الْيَتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَّلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنُ رِّجُيزِ ٱلِيُمَّرُ ۞ وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيثَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ "وَيَهُدِئَ إِلَىٰ صِمَاطِ الْعَزِيْزِ لُحَمِيْدِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلُ نَدُلُكُمُ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّنُكُمُ إِذَا مُزِّقُتُمُ كُلَّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّكُمُ لَفِي خَلِقٍ جَرِيْدٍ إِنَّ

اَفُتَرَاى عَلَى اللهِ كَنِ بًا اَمُربِهِ جِنَّةٌ أَبَلِ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ لُلْخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّالِي الْبَعِيْدِ ۞ أَفَلَمُ يَرُوْا إِ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنُ نَّشَ نُنْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَدَّ لِكُلِّ عَبُيهِ مُّنِينِ فَي وَلَقَدُ اتَّيُنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضُلَّا جِبَالُ أَوِّ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۚ وَٱلنَّا لَهُ الْحَيِيثِينَ أَنَّ إِن اعْمَلُ بِغْتٍ وَّقَيِّرُ فِي السَّرُدِ وَاعْبَكُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيُرٌ ۞ وَلِسُكَيْمُنَ الرِّيْحَ غُنُهُ وَّهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَاسْلَنَ لَكَ عَيْنَ الْقِطْرِ ۚ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكُينَ يَكَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَنُ يَيزِغُ مِنُهُمُ عَنُ آمُرِنَا نُنِ قُهُ مِنُ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞ لُوْنَ لَكُ مَا يَشَاءُ مِنُ تَحَارِبُبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رُسِيلَتٍ إِعْمَلُوٓا الَ دَاؤَدَ شُكُرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنُ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿ فَكُمًّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مُوْتِهَ إِلَّا دَآتِكُ ٱلْرَكْنِ ثَا كُلُ مِنْسَاتَكُ ۚ فَلَمَّا خُرَّ تَبَيَّنَتِ الْحِنُّ نُ لَّوْ كَانُوْا يَعُكُمُونَ الْغَيْبُ مَا لِبِنُّوا فِي الْعَذَابِ الْبُهِينِ



لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسُكِنِهِمُ ايَةٌ جُنَّاثِنِ عَنْ يُبِينِنِ وَشِمَا كُلُواْ مِنْ زِنْهِ قِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُوا لَكَ ۗ بَلْكَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبُّ غَفُوْرٌ ۚ ۞ فَاعَرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَتَّ لُنَهُمُ نَّتَيْهِمُ جَنَّتَيُنِ ذَوَاتَىُ أَكْلِ خَمُطٍ وَّاثْلِ وَثَنْلِ وَثَنَى ﴿ مِّنْ سِلَهٍ قَلِيْلِ ۞ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمُ بِهَا كَفَرُوا ۚ وَهَلَ نُجْزِئَ اِلَّا الْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّقِي الَّتِي لِرَكْنَا فِيهُا قُرِّي ظَاهِرَةً وَقَتَّادُنَا فِيهَا السَّيْرُ سِيُرُوا فِيهَا لَيَّالِي وَآيًّامًا الْمِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِعِنْ بَيْنَ ٱسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا ٱنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُ آحَادِيْتَ وَمَزَّقُنٰهُمُركُلَّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَأَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ وَلَقَنُ صَتَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْلُهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنْ سُلْطِنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْأَخِرَةِ مِتَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَكَي ﴿ حَفِيظٌ إِنَّ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِّنَ دُونِ اللهِ ۚ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَسَّةٍ فِي السَّمْوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِنُ شِرُكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مُونِ



وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَاةً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَا خُتِّي إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا ۚ قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَيِيْرُ ۞ قُلْ مَنُ تَيْرُزُوُّقُكُمُ مِّنَ السَّمَاوِتِ وَالْزَرْضِّ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا اَوُ إِيَّا كُورُ لَعَلَىٰ هُرَّى اَوْ فِي ضَلْلِ شِّبِيْنِ ۞ قُلُ لَّا تُسْتَكُونَ عَيَّا ٱجُرَمُنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۞ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ ٱلْحُقُّتُمُ بِهِ شُّكُوكَاءَ كُلَّا بُلُ هُوَ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحِكِيْمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَيْتُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَنِيرًا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰنَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ طِيرِقِيْنَ ۞ قُلُ لَّكُمُ مِّيْعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقُيمُونَ أَو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا لَنُ تُؤُمِنَ بِهِٰذَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَكُو تَزَى إِذِ الظُّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِنْكَ رَبِّهِمٌّ يَرْجِعُ بَعُضُّهُمْ إِلَى بَعُضِ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكُبْرُوا لَوُلَا اَنْتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضُعِفُوٓا اَكُنْ صَكَدُ لٰكُمْ عَنِ الْهُلَايِ بَعْنَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُ كُنْتُمُ مُّجْرِمِيْنَ ﴿



وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِذُ تَأْمُرُونَنَآ أَنُ نَكُفُكُم بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَكَ آنْكَادًا وَٱسَرُّوا النَّكَ امَةَ لَمَّا رَآوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْرَغُللَ فَيَ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُّوا لَّهَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ يَّا اَرُسَلُنَا فِيُ قَرُيَةٍ مِّنُ نَّنِييرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا ٓ إِنَّا مَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ كُفِرُونَ ۞ وَ قَالُوْا نَحُنُ آكُثُرُ ٱمُوَالَّا وَّ ٱوْلَادًا ۚ وَهَا نَحُنُ بِمُعَنَّ بِمُعَنَّ بِينِي ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَ يَشَاءُ وَيَقُبِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْكَنُونَ ﴿ وَمَا ٱمُوَالْكُذُرِ وَلاَ ٱوْلَادُكُدُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُثُر عِنْدَانَا زُلْفَي إِلَّا مَنَ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ فَاوُلِّيكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعُفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمُ فِي الْغُرُّفٰتِ اٰمِنُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيَّ الْيِتِنَا مُعْجِزِيْنَ وُلِيكَ فِي الْعَنَابِ مُحْضَرُونَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقُدِرُ لَكَ ۚ وَكَا ٱنْفَقُتُمُ مِّنُ شَىٰ ﴿ فَهُو يُخُلِفُكُ ۚ وَهُوَ خَلِيرُ اللَّازِقِينَ ۞ وَيَوْمَ يَحُشُّرُهُمُ يَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلِيكَةِ أَهَوُّلآءِ إِيَّاكُمُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ



قَالُوا سُبِعُنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعُبُدُونَ الْجِنَّ ٱكْتُرُهُمُ بِهِمُ مُّؤْمِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يَمُلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ نَّفَعَّا وَّلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُوْلُ لِلَّذِينَ ظَكُمُوْا ذُوْقُواْ عَنَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْنُتُمُ بِهَا تُكَنِّ بُوْنَ ۞ وَإِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمُ الْمُنَّا بَيِّنْتٍ قَالُواْ مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعُبُنُ ابَآؤُكُمُ ۚ وَقَالُوا مَا هٰذَآ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفُتَرِّي ۗ وَقَالَ اكَيِنِيْنَ كَفَنُ وَا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ ۚ إِنَّ هَٰذَا إِنَّا سِحُرٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكُمَّا الَّيُنَاهُ مُرْمِّنُ كُتُبِ يَكُ رُسُونَهَا وَكُمَّا اَرْسَلْنَا اِلْيُهِمُ قَبُلَكَ مِنُ نَّذِيْرٍ ﴿ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ ۖ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا التَيْنَهُمْ فَكَنَّ بُوا رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ أَهُ قُلُ إِنَّهَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا بِلْهِ مَثْنَى وَ فُكَرَادُى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مُن مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُورُ بَيْنَ يَدَى عَنَابٍ شَرِيْدٍ ۞ قُلْ مَا سَالْتُكُمُ صِّنُ ٱجُرِ فَهُوَلَكُنُرُ إِنَ ٱجُرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقُذِ فُ بِالْحَقُّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ۞







وَ إِنْ يُكَذِّرُ بُوْكَ فَقَدُ كُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنُ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُتُرْجَعُ لْأُمُورُ۞ يَاكَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيْوِةُ التُّ نَيَا ۚ وَٰٓ لَا يَغُرُّنَكُمُ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ۞ إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمُ عَلُوٌّ فَاتَّخِنُّ وَلَا عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَنُعُوا حِزْبَكَ لِيَكُوْنُوا مِنْ أَصِّكِ السَّعِيْرِتُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَيِينٌ ۚ وَالَّذِينَ اعَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّغُوْرَةٌ وَّاجُرٌ كَبِيرٌ ۚ أَفَكُنْ زُيِّنَ لَهُ سُؤَّءٌ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُمِينُ مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذُهَبُ نَفْسُكَ عَكَيْهِمْ حَسَارِتٍ أَنَّ اللَّهَ عَلِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ الَّذِينَ ٱرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقُنْكُ إِلَى بَكِي ثَبِيْتٍ فَاَخْيَيْنَا بِهِ الْكَرْضَ بَعْكَ مَوْتِهَا كَنْ لِكَ النُّشُورُ ۞ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةُ فَيِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَنُ الْكَلِمُ الطِّيبُّ وَالْعَمَلُ الطَّالِحُ يَرْفَعُكُ وَالَّذِينَ يَئُكُرُونَ السَّيِّتَاتِ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِينٌ ۚ وَمَكُرُ أُولِيكَ هُوَيَبُورُ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّنُ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ ثُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُواجًا وَمَّا تَخْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَّا يُعَمَّرُمِنُ مُّعَيِّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُبُرَهَ إِلَّا فِي كِتْبِ أِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ۖ صَ



وَمَا يَسُتُوى الْبَكْرِينَ ۚ هَٰذَا عَنْ بُ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنُ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا وََّتَسْتَخُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْدِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ۞ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ كُلُّ يَجُرِي لِرَجَلِ مُّسَمِّيٌّ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يُمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ أَنْ تَدُعُوهُمُ لَا بَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْسَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيْرٍ ۚ يَاكَتُهَا التَّاسُ اَنْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْجَيِيْدُ الْفَالِ يَّشَأُ يُذُومِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيبِهِ ۚ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْدٍ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ الْخُرَى ۚ وَإِنْ تَلُعُ مُثُقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْكَانَ ذَا قُرُلِيٌّ إِنَّهَا تُنُنِورُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلْوَةُ وَمَنْ تَزَكُّ فَإِنَّهَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ



وَمَا يَسُتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۚ وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا الظُّلُمْتُ وَكَا النُّورُ ۗ وَلَا الظِّلُّ وَكَا الْحَرُّورُ ۚ وَمَا يَسْتَوِى الْآحُيَّاءُ وَلَا الْإَمُواتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسُمِعُ مَنُ يِّشَاءُ ۚ وَكَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۞ إِنَّ اَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ۞ إِنَّا اَرْسَلُنْكَ بِالْحَقِّ نْشِيُرًا وَّنَـٰنِيُرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَـٰنِيُرُۗ۞ وَإِنْ يُّكُنِّ بُوْكَ فَقَدُ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ حَاءَثُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ الَّذِينُ كُفَّا وَا فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ أَ ٱلَّهُ تَكُ أَنَّ اللَّهَ ٱنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَٱخْرَجْنَا بِهِ ثُمَمٰ تِ مُّخُتَالِفًا ٱلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌّ بِيضٌ وَّحُدُرٌ فُّخْتَكِفُّ ٱلْوَانُهَا وَغَـرَابِيبُ سُوُدٌ ۞ وَصِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَذَٰ لِكَ أَرِكُمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَّوُّا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ عَفُوْرٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ بَتُكُونَ كِتْبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِـهَّا رَنَمَ قُلْهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيكَ أَيْرُجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ فَي



فِيِّهُمُ أَجُوٰرًا هُمُ وَيَزِيْدًا هُمُ مِّنَ فَضُلِهِ ۚ إِنَّا غَفُوْرً شَكُوْرٌ ۞ وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَرِّ قًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيُهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِمِ كَغَبِيُرَّا بَصِيْرٌ ۞ نُمُّ ٱوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنُ عِبَادِنَا فَيِمنُهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِنَّا وَمِنْهُمُ سَابِقًا بِالْخَيْرِا بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿ جَنَّتُ عَنُونِ يِّلُ خُلُوْنَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنُ ٱسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوا الْحَمْنُ لِلهِ الَّذِينَ ٱذْهُبَ عَنَّا الْحَنَّانَ ۚ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ الَّذِينَ ۚ ٱحَلَّنَا دَارَالُمُقَامَةِ مِنُ فَضَلِهِ ۚ لَا يَمُشُنَا فِيُهَا نَصَبُ وَّلَا يَمُشَّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَالَّذِينَ كُفَرُوا لَهُمُ نَارٌ جَهَنَّكُمَّ لَا يُقْضَى عَلَيْهُمُ فَيَهُوثُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ مِّنُ عَنَا إِبِهَا ۚ كَنَالِكَ نَجُزِي كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿ وَهُمُ يَصُطَرِخُونَ فِيهَا ثَرَبُّنَآ أَخُرِجُنَا نَعُمُلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ ۚ أَوَلَهُ نُعَيِّمُكُهُ قَا يَتَذَكَّرُ فِيهُ ِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِي يُرُ ۚ فَنُدُوقُوا فَهَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ نَّصِيْرٍ ﴿



إِنَّ اللَّهُ عَٰلِمُ غَيْبِ السَّمَاوٰتِ وَالْآرُضِ ۚ إِنَّاهُ عَلِيُمَّ إِنَّا لصُّدُودِ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُهُ خَلِّمِفَ فِي الْأَرْضِ فَكُنَّ كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفُنُّ لَا وَلَا يَزِينُ الْكُفِي يُنَ كُفُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقُتًا ۚ وَلَا يَزِيْنُ الْكُفِي يُنَ كُفُرُهُمُ لِلَّاخَسَارًا ۞ قُلُ ٱرَّءَيْتُمُ شُرَكًا عَكُمُ الَّذِينَ تَنُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْإَرْضِ اَمْرُ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوِتِ ۚ اَمْرُ اتَّكِنْهُمُ كِتْبًا فَهُدُ عَلَى بَيِنَتِ مِّنْكُ بَلُ إِنْ يَعِنُ الظَّلِمُونَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا إِلَّا غُرُوْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ أَنُ تَنَوُّوُلًا ۚ وَكَبِينُ زَالَتَاۤ إِنْ اَمُسَكَّهُمَا مِنُ اَحَدِ مِّنُ بَعُرِيهِ ۚ إِنَّكَ كَانَ حَلِيبُمَّا غَفُوْرًا ۞ وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ مُمَانِهِمُ لَئِنُ جَاءَهُمُ نَنِيُرٌ لَيَكُوْنُنَّ اَهُلَى مِنْ إِحْدَى لُاُمُورٌ فَلَمَّا جَاءَهُمُ نَنِيرٌ تَا زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورٌ أَنَّ اسْتِكُبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُو السَّيِّئُ ۚ وَلَا يَحِينُقُ الْمَكُنُ السَّيِّئُ إِلَّا ٱهۡلِهٖ ۚ فَهَلُ يَنُظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَكُنُ تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبُرِ يُلًا ﴿ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحُوِيُلًا ۞

لَمْ يَسِيْرُوُا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً

لَّنِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا اَشَكَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ





مُّ أَ أُنْهُ رَ ابَا وُّهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَتَّى الْقَوْلُ عَلَى

ٱكْثَرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِئَ ٱعْنَاقِهِمُ ٱغْلَلًا فَهِي

إِلَى الْاَذْ قَانِ فَهُدُ مُّقُمُحُونَ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ٱيْرِينِهِمْ

سَلَّا وَّمِنُ خَلُفِهِمُ سَلَّا فَأَغْشَيْنَهُمُ فَهُمُ لَا يُبْعِرُونَ ٥

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمُ ءَ أَنْذَارُتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنُذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ۞ إِنَّكُمَا تُنُنِورُ مَنِ اتَّبُعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحُلْنَ بِالْغَيْبِأَ فَبَشِّرُهُ بِمَغُفِرَةٍ وَّ ٱجُرِكُرِيُمٍ ۞ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكُنتُكُ مَا قَدَّهُمُوا وَأَثَارَهُمُو ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ آخُصَيْنَكُ فِيَ إِمَامِر مُّبِينِ أَ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۗ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ إِذْ ٱرْسَلُنَاۤ اِلْيَهُمُ اثْنَيْنِ فَكَنَّ بُوْهُمَا فَعَزَّنُهُ نَا بِثَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِنَّا إِلَيْكُمُ مُّمُوسَدُونَ ﴿ قَالُوا مَا آنْتُهُ إِلَّا بِشَرٌّ مِثْلُنَا "وَمَا آنْزَلَ الرَّحْلِنُ مِنْ شَيْءً إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَكُنِيبُونَ ۞ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا حَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلْغُ الْنُبِينُ ۞ قَالُوَّا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُوْ ۚ لَهِنَ لَّهُ تَنْتَهُوْ النَّرْجُمَنَّكُمُ وَلِيَهُ شَكُمُ مِّنَا عَنَابٌ ٱلِيهُ وَقَالُوا طَآبِرُكُهُ مُّعَكُمُ أَبِنُ ذُكِّرْتُهُ وَ حَلَمَ أَنْتُهُ قَوْمٌ مُّسُمِ فُوْنَ ۞ وَجَاءَ مِنْ أَقُصَا الْمَينِيْنَةِ رَجُلٌ تَيْسُعٰي قَالَ لِقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۗ ا تَبِعُوا مَنَ لا يَسْكَلُكُمُ ٱجْرًا وَهُمْ مُّهُمَّتُ رُوْنَ ٥







وَالشَّمْسُ تَجُرِيُ لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰ لِكَ تَقُدِيُدُوالْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۚ وَالْقَمَرَ قَلَّارُفُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَيِيْمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيُ لَهَاَ أَنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَكُونَ ۞ وَايَتُ لَهُمُ إَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّةًهُمُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْكُونَ ۞ وَخَلَقُنَا لَهُمُ مِّنُ مِّثُلِهِ مَا يَزُكَبُونَ۞وَانُ نَّشَأَ نُغُرِقُهُمُ فَلَاصَ<sub>رِي</sub>نَخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَنُونَ فَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ آيُرِيْكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ۞ وَمَا تَأْتِيهِمُ مِّنُ أَيَةٍ مِّنُ أَيْتٍ رِّبْهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعُرِضِيْنَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امَنُوَّا ٱنْطُعِمُ مَنْ لَوْ بَشَاءُ اللهُ ٱطْعَمَةً ۚ إِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا فِي صَلْلِ مُّبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰنَا الْوَعُدُ إِنَّ كُنُنَّةُ صُوبِقِينَ ۞ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ يَخِصِّمُونَ۞ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلآ إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمُ مِّنَ الْكَجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿ قَالُوا لِوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنُ مِّرْقَيِ نَا مَنَّ فَلَا مَا وَعَنَ الرَّحْلِنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ١





إِنْ كَانَتُ اِلَّاصَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَّلَا جُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيُوْمَ فِيُ شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَٱزْوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ۞ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ قَايَدٌعُونَ ﴿ سَلْمٌ قُولًا مِّنُ رَّبِّ رَّحِيمِ ﴿ وَامْتَأْزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجُرِمُونَ ۞ ٱكْمُ أَعُهَدُ إِلَيْكُمُ لِلْبَنِيِّ أَدَّمَ أَنْ لَّا تَعُبُدُ وَالشَّيْظِيُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ٥ وَ أَنِ اعْبُدُونِ لَمْ فَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنْكُمُ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ أَفَلَمُ تَكُوْنُواْ تَعْقِلُونَ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُكُمْ تُوْعَدُونَ @إصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِهَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُوا هِمِهُمُ وَتُتَكِيِّمُنَآ أَيْدِيْهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَهَسُنَا عَلَى اَعَيْنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاكُّ يُبُصِرُونَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخُنْهُمْ عَلَى مَكَانِتِهِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُونَ فَي وَمَن نَّعُرِيرُهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَكُم يَعُقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَمُنهُ الشِّعُرَومَا يَنْبُغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُولُنَّ مُّبِينَ أُنُّ لِيُنُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفِرِينَ ١





أُوَلَهُ يَكُووا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ مِّمًّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ اَنْعَامًا فَهُمُ لَهَا مُلِكُونَ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ۞ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۚ اَفَلَا يَشُكُرُونَ ۞ وَاتَّخَذُوا مِنُ دُونِ اللَّهِ الِهَدُّ لَّعَلَّهُمُ يُنْصَرُونَ أَنْ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُورَ لَهُمْ جُنُدُ تَحْضُرُونَ ۞ فَلاَ يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ٱوَلَهُ بِيرَ الِّإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقُنْكُ مِنْ نَّطُفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِينُمُّ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَذْ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْدٌ ۞ قُلْ يُجْيِيهَا الَّذِينَيَ ٱنْشَاهَاۚ ٱوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْتِي عَلِيْمُ ۖ الَّذِي عَكَلَ لَكُمُ مِّنَ لشَّجَرِ الْاَحْفُضِرِ نَارًا فَإِذًا آنُتُمُ مِّينُهُ ثُوْقِدُ وْنَ۞ ٱوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْزَمُ ضَ بِقْلِ رِعَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَكُمْ لَٰ بَلَى ۚ وَهُوَالْخَلْقُ الْعَلِينُمُ ﴿ إِنَّا آَمُولُ ۚ إِذَاۤ آرَادَ شَيْئًا آنُ يَقُولَ لَكَ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيَرِهٖ مَلَكُونَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالِّيْهِ ثُرُجَعُونَ ﴿ إِيَاتُهَا (١٨١) ﴿ يُورَةُ الصَّفْتِ مَلِيَّةً ۗ ﴿ رُكُوعَاتُهَا (١٨) حدالله الرّحُــان الرّحِــيْمِ لصُّفْتِ صَفًّا أَنَّ فَالزُّجِرْتِ زَجُرًا أَنَّ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَ

إِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِنَّ أَنَّ رَبُّ السَّمَاوِتِ وَالْوَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا وَرَابُّ الْمَشَارِقِ أَلِنَّا زَتَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ أَنْ وَحِفْظًا قِنْ كُلِّ شَيْطِنِ مَّارِدٍ أَ لَا يَتَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَدِ الْاَعْلِي وَيُقُنَ فُوْنَ مِنُ لِلْ جَانِبِ أَنَّ دُحُوْرًا وَلَهُمْ عَنَابٌ وَّاصِبٌ فَي إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبُعَكُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا امْرَضُّنُ خَلَقُناً إِنَّا خَلَقُنْهُ مُ مِّنُ طِينِ لَّا زِبِ۞ بَلُ عَجِبْتَ وَيَشْخَرُوْنَ ﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَنْكُرُوْنَ ﴾ وَلِذَا رَاوُا أَيَةً يَّسُتَسْنِغُرُوْنَ ﴾ وَقَالُوَّا إِنْ هَٰنَآ اِلَّهُ سِعُرٌ مُّبِينٌ ٥٠ وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبُعُونُونُ ١٠ وَإِنَّا لَمَبُعُونُونُ ١٠ وَ اْبَآوُنَا الْاَوَّلُوْنَ أَنَّ قُلْ نَعَمُ وَاَنْتُمُ دَاخِرُونَ أَنْ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمُ يَنْظُرُونَ۞ وَقَالُوا لِوَيْلَنَا هٰنَا يَوْمُ الرِّينِ ۞ هٰنَا يَوْمُ لْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تُكَدِّبُونَ أَنْ أَخُشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَازُواجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٥٥ صُنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ اللَّهِ عِرَاطِ الْحَجِيْمِ ٥ وَقِفُوْهُمُ إِنَّهُمُ مَّسُّؤُولُونَ ﴿ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ۞ وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاَّءُلُوْنَ ۞ قَالُوْاً إِنَّكُهُ كُنْ تُمُو تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ۞ قَالُوْا بَلْ لَّهُ تَكُوْنُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿



وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطِنَ بَلْ كُنْتُمْ قُوْمًا طُغِيْنَ ۞ فَحَقَّ عَكَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَنَ آبِقُونَ ۞ فَاغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِيْنَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِنِ فِي الْعَنَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ نَفْعَـٰلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوَّا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسُتَكُبِرُونَ فَ وَيَقُوْلُوْنَ آبِنَّا لَتَارِكُوٓا الِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونٍ ۚ بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۞ إِنَّكُمُ لَنَآيِقُوا الْعَزَابِ الْرَلِيْمِ ۞ وَمَا تُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ إِلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ۞ أُولِيكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَّعُلُومٌ ﴿ فَوَاكِكُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿ فِي جَنْتِ النَّعِيمُ ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِكَأْسٍ مِّنُ مَّعِيْنِ ۞ بَيْضَاءَ لَنَّةٍ لِّلشِّرِبِيْنَ أَهِ لَا فِيُهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ۞ وَعِنْدَهُمُ قَصِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿ كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعُضٍ يَّتَسَاءَ لُوْنَ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنٌ ٥ يَّقُولُ أَبِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا ءَا نَا لَمُ إِينُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ مُطَّلِعُونَ ﴿ فَاطَّلَعُ فَرَاهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ اِنْ كِنْ شَا لَهُ إِنْ كِنْ شَا لَكُرْدِيْنِ فَ

وَكُوْ لَا نِعُمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضِرِيْنَ ۞ اَفَمَا نَحْنُ مَيِّتِيْنَ ۚ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّ بِينَ ۞ إِنَّ هٰذَا لَهُو الْفُوزُ الْعَظِيرُ ۞ لِبِثُلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعِيلُونَ ۞ اَذٰ لِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمُ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۞ إِنَّا جَعَلُنْهَا فِتُنَةً لِلظُّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِيَّ ٱصْلِ الْجَحِيْدِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّكَ زُءُوسُ الشَّيْطِينِ ۞ فَإِنَّهُ مُو لَاكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ أَنْ ثُكِّرُ إِنَّ لَهُمْ عَكَيْهَا لَشُوبًا مِّنْ حَبِيْمِ أَنْ ثُكَّر إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَاْ إِلَى الْجَحِيْمِ ۞ إِنَّهُمُ ٱلْفَوْا أَبَاءَهُمُ ضَالِيْنَ ﴾ فَهُمْ عَلَى الْإِهِمُ يُهُرَعُونَ ۞ وَلَقَانُ ضَلَّ قَبْلُهُمُ ٱكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ أَنُّ وَلَقَالُ ٱرْسَلُنَا فِيهُمُ مُّنْنِيرِيْنَ ﴿ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُنْنَارِيْنَ أَوْلِاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ فَوَلَقُلُ نَادُنَا نُوُحٌ فَكَنِعْهَ الْمُجِيْبُونَ أَنَّ وَنَجَّيْنَكُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيبُمِ أَنَّ وَجَعَلْنَا ذُرِّتَّتَاهُ هُمُ الْبِلْقِينَ أَنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِيْنَ أَنَّ سَلَمٌ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجُزِي لْمُحْسِنِينَ۞ إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۞ ثُمَّ اَغُرَقْنَا الْاَخْوِينَ۞















فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ فَي مَا آنُتُمْ عَلَيْدٍ بِفَتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَا مِنَّا ٓ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّا فُوْنَ ۚ وَإِنَّا لَنَكُنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۞ وَإِنَّا لَنَكُنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۞ وَإِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴾ لَوْاَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِّنَ الْإَوَّلِينَ ﴿ كُنَّا عِيَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنُدُنَا لَهُمُ الْغُلِبُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنٍ ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ۞ أَفَبِعَنَ إِبِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَـزَلَ حَتِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَٱبْصِرُ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ١٤ سُبُعِلَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ (١٠٠) ﴿ اللَّهُ وَرَدُّ صَ مَكِيَّةً ﴿ ﴿ ﴿ الْأَوْعَاتُمَا (٥) ﴿ اللَّهُ عَالَمُا (٥) ﴿ بسُ حِراللهِ الرَّحْبِ لِين الرَّحِبِيمِ صَ وَالْقُرُانِ ذِي النِّكُرِ مَّ بَلِ الَّذِينُ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كَمْ ٱهْلَكُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ فَنَادُوْا وَّ لَاتَ حِيْنَ مَنَاسٍ ٥

وَعَجِبُوْاَ اَنْ جَاءَهُمُ مُّنُنِ رُّ مِّنْهُمُ ۚ وَقَالَ الْكَفِيرُونَ هٰذَا سُحِرٌ كَنَّابٌ أَنَّ أَجُعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هٰذَالَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَانْطَكُقَ الْمُلَاُّ مِنْهُمُ إِن امْشُوا وَاصْبِرُواْ عَلَى الِهَتِكُمُ ۗ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّكِادُ ﴾ قَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْبِلَّةِ الْاخِرَةِ ۗ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ النِّاكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلُ هُمُ فِي شَكٍّ مِّنُ ذِكْرِيُ ۚ بَكُ لَنَّا يَنُ وُقُواْ عَنَابٍ ۚ أَمْ عِنْدَاهُ مُ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ۞َ أَمْ لَهُمْ قُلُكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا "فَلْيَرْتَقُوا فِي الْإَسْبَابِ ۞ جُنْدٌ مَّا هُنَا لِكَ زُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۞ كُنَّابَتُ قَبْلَهُمُ قُوْمُ نُوْجٍ وَّعَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِ أَ وَثَنُوْدُ وَقُوْمُ لُوْطٍ وَ اَصْحٰبُ لُكَيْكُةٍ ۚ اُولِّيكَ الْاَحُزَابُ۞ إِنَّ كُلُّ إِلَّا كُنَّ بِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ۞ وَقَالُوْا رَبُّنَا عَجِّلُ لَّنَا قِطَّنَا قَبُلَ يَوْمِرِ الْحِسَابِ ۞ إِصْبِبُرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرُ عَبُكَنَا دَاؤِدَ ذَا الْكَيْبِ ۚ إِنَّكَ ٱوَّابٌ ۞ إِنَّا سَخَّرُنَا الْجِبَالَ مَعَدُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿



## وَالطَّيْرَ فَخُشُورَةً كُلُّ لَكَ اَوَّابٌ ﴿ وَشَكَ دُنَا مُلَكَة وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَالطَّيْرَ فَخُشُورَةً الْحِكْمَةَ وَالطَّيْرَ فَخُشُورَةً الْحِكْمَةَ وَالطَّيْرَ وَالْمِحْرَابُ فَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۞ وَهَلُ اللَّهُ نَبُوا الْخَصْمِ الْذُ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابُ ﴾

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصَلْنِ بَعْي

بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلْ

سَوَاءِ الصِّرَاطِ۞ إِنَّ هٰنَآ اَرِيْ ۖ لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ

نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قَالِ اللَّهِ لَنِيْهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدُ

ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيْبَغِيُ بَعُضَّهُمُ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُواً وَعَيِلُوا الصَّلِحٰتِ

وَقَلِيلُ مَّا هُمُرْ وَظَنَّ دَاؤِدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا

وَّانَابَ أَنَّ فَغَفَرُنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُهٰ وَحُسُنَ

مَابٍ ۞ لِكَاؤِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَنْرِضِ فَأَحْكُمُ بَيْنَ

النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَدِينٌ إِمَّا نَسُوا

يَوْمَ الْحِسَابِ أَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُا بَاطِلًّا

وْلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَّرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ ٥







وَخُنُ بِيَدِكَ ضِغُثًا فَاضُرِبُ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ۚ إِنَّا وَجَلُىٰلُهُ صَابِرًا نِعُمَ الْعَبُنُ إِنَّكَ آوَّابٌ ﴿ وَاذْكُرْ عِلِكَ نَآ إِبْرَهِيْمَ وَ إِسْخِوَ وَيَعْقُونِكَ أُولِي الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ ۞ إِنَّاۤ اَخْلَصُنْهُمُ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى التَّارِقُ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَبِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْوَخْيَارِقُ وَاذْكُوْ اِسُلْعِيُلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفُلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۚ هٰذَا ذِكُمٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسُنَ مَابِ ﴿ جَنَّتِ عَلْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ أَنْ مُتَكِيِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّ شَرَابِ ۞ وَعِنْدَاهُمُ قَصِرْتُ الطَّرُفِ اَتُرَابٌ۞ هٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَنَّ أَنَّ هٰذَا لَرِزُقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ فَي هٰذَا وَلِنَّ لِلطُّغِيْنَ لَشَرَّمَابٍ أَ جَهَنَّمَ لَيُصَلُّونَهَا فَبِئُسَ الْبِهَادُ ﴿ هَٰنَا أَ فَلْيَنُ وْقُوْلُا حَمِيْهُمْ وَّغَسَّاقٌ فَي وَّاخَرُمِنُ شَكْلِهَ ٱزْوَاجٌ ١٠ هٰذَ فَوْجٌ مُّفْتَحِمُّ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًّا بِهِمُ إِنَّهُمُ صَالُوا النَّارِ ۞ قَالُوا ا بَلْ اَنْتُمُ ۗ لَا مَرْحَبًّا بِكُمْ أَنْتُمْ قَلَّ مُثَّمُولُهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ۞ قَالُوْا رَبُّنَا مَنُ قَلَّهُمْ لَنَا هٰذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعُفًا فِي النَّارِ ٥ وَ قَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُثُّ هُمْ مِّنَ الْأَشُرادِ قُ





تَّخَنُ نَهُمُ سِخُرِيًّا آمُ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ آهُلِ النَّارِ أَهُ قُلُ إِنَّهَا آنَا مُنُنِزُرٌّ وَمَامِنُ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَنْ ضِ وَمَا يْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۞ قُلُ هُوَ نَبَوًّا عَظِيْمٌ ۗ أَ أَنْتُمُ عَنْهُ مُغْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْيِرِ بِالْمُلَاِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِنْ يُتُوخَى إِلَيَّ إِكَّ أَنَّهَا أَنَا نَوْيُرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ مَا بُكُ لْمُلَلِيكُةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنُ طِينِ ۞ فَإِذَا سَوِّيْتُكُ وَنَفَخُ يْهِ مِنْ رُّوْحِيُ فَقَعُوا لَهُ لَيْجِي يُنَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَيِكَةُ كُلُّهُ مُعُونَ ﴾ إِلَّا ابْلِيسُ ۚ إِسُتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ۞ قَالَ إِبْلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنُ تُسْجُرُ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى ۚ ٱسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْكُ خَلَقُتَنِي مِنُ نَاإِ وْخَلَقْتَكْ مِنْ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيُمٌ ۗ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيَّ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَعُنَظِرُ فِي ٓ إِلَى يُوْمِرِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ۞ إِلَى يَوْمِ الُوقُتِ الْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغُوِيَنَّهُمُ ٱجُمَعِينَ ۗ







خَلَقَكُمْ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَٱنْزُلَ لَكُهُ صِّنَ الْاَنْعَامِ ثَلْمِنِيكَةَ ازُوَاجٍ ۚ يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمُ خَلُقًا مِّنَّ بَعُيرَخَلُقٍ فِي ظُلْمَتِ ثَلْثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَا نِّي تُصْرَفُونَ۞ إِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّا عَنْكُمُ ۗ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفُرُ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ ٱخْرَى ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ هَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۚ إِنَّا عَلِيْحٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدُعُوٓا اِلَّيْهِ مِنُ قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ ٱنْدَادًا لِيَّضِلَّ عَنْ سَبِيلِمْ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قِلِيُلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ ٱصْلِحِ النَّارِ۞ اَمَّنُ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ الَّيْلِ سَاجِمًا وَّقَابِمًا يَّكُنَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرُجُوا رَحْمَةً بِّهِ ۚ قُلُ هَلُ يَسُتَوِى الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ كَا يُعُلَمُونَ إِنَّهَا يَتَنَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَنْ قُلْ يُعِبَادِ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقَوُا رَبُّكُمُ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هٰذِي النُّونُيَا حَسَنَةٌ ۚ وَٱرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ أِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُونَ ٱجْرَهُمُ بِغَيْرِحِسَايٍ



قُلُ إِنَّ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُغَلِّطًا لَّهُ الرِّينَ ٥ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ ٱوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّيَّ ٱخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُلِ اللَّهَ اَعْبُلُ مُخْلِصًا لَّهُ دِنْنِي ۗ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمُ مِّنُ دُونِهِ ۚ قُلُ إِنَّ الْخَبِيرِيْنَ الَّذِينَ خَبِيرُوْ اَنْفُسُهُمْ وَاَهْلِيهِم يَوْمَرَ الْقِيلَمَةِ ۚ ٱلاَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْسُبِينُ ۞ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ التَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ﴿ لِعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۞ وَالَّذِيثِنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنُ يَعْبُدُ وَهَا وَٱنَابُوْآ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشُارِيُّ فَبَشِّرُ عِبَادٍ أَالَّذِينَ يَسُتَمِّعُونَ الْقَوْلَ نَيُتَبِعُوْنَ ٱحْسَنَكَ ۚ أُولِيكَ الَّذِينَنَ هَلَامُمُ اللَّهُ وَٱولِيكَ هُمُ أُولُوا الْكُلْبَابِ ۞ أَفَكُنْ حَتَّى عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَنَابِ ۚ أَفَانَتَ تُنْقِنُ مَنُ فِي النَّارِ أَنْ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوَا رَبُّهُمُ لَهُمُ غُرَثٌ مِّنُ فَوْقِهَا غُرَثٌ مُبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهارُ هُوَعُدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ ۞ اَكُمْ تَكَرَانًا اللَّهَ ٱنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعُ فِي الْأَرْضِ ثُكَّرَ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُكُ ثُمَّ يَهِيُجُ فَتَرْبِهُ مُصْفَرًّا نُتَّرِّ يَجْعَلُهُ خُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِكُرِي لِرُولِي الْأَلْبَابِ أَنَّ



ْفَكُنْ شَرَحَ اللَّهُ صَلَّارَةُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِيا مِّنُ رَّبِّهُ فَوَيْلٌ لِلْقُسِيَةِ قُلُوْبُهُمُ مِّنُ ذِكْرِ اللَّهِ أُولِيكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ٥ ٱللَّهُ نَزَّلَ ٱحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيٌّ تَقُشَعِرُّمِنْهُ و دوه الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُمُ ثُمَّرَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللَّهِ عَلَوْدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللَّ ذِكْرِاللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهُدِى يَهُ لِي يَهُ لِلْهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضُلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ أَفَكَنُ يَّتَّقِي بِوَجْهِم سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمُ الْقِيْمَةِ وَقِيْلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوْقُوا مَا كُنُنُّهُ تُكُسِبُونَ ﴿ كُنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَأَتْمَهُمُ الْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الْخِزْي فِي الْحَيْوِةِ النُّ نُيَّا ۚ وَلَعَذَابُ الْإِخِرَةِ ٱكْبَرُ كُوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَانُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمُ لِيَتَانَكُونَ أَنَّ قُرُانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًّا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلُ يَسْتَوِلِنِ مَثَلًا لُحَمْدُ بِلْهِ بِلُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ أَنَّ ثُكَّرُ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ أَ







فَمَنْ ٱظْلَمُ مِثَّنُ كُنُبَ عَلَى اللهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْجَاءَةُ ۚ ٱلَٰيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوَّى لِلْكُفِرِينَ ۞ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وْنَ عِنْدَ رَبِّهِمُ أَذْلِكَ جَزَّوُا الْمُحُسِنِينَ ﴿ لِيُّكُفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ ٱسُوَا الَّذِي عَبِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ أَجُرَهُمُ حُسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعُمُلُونَ ۞ اَكَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَاهُ زِيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ ۚ وَمَنْ يُّضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُ نُ هَادٍ ﴿ وَمَنُ يَهُمِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنُ مُّضِلِّ ٱلنِّسَ اللَّهُ بِزِيْزِ ذِي انْتِقَامِ ۞ وَكَبِنُ سَالُتُهُمُّهُ مِّنُ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْإِنْهُ مَنْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يُنُّدُ مَّا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنَّ أَرَادَ نِيَ اللَّهُ بِضُرِّرِهَـٰلُ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّرَةٍ وْ اَرَادَ نِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكْتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلُ لِقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَعُلَمُونَ أَهُ مَنْ يَأْتِيْهِ عَنَاكُ يُّخُرِيُهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُّقِيمٌ

إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَكُنِ اهْتَالَى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنُ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ أَنْ اللَّهُ يَتُوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرُسِلُ الْاُخُوْرَى إِلَى اَجَلِي شُسَتَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِّقُوْمِ يِّنَتَفَكَّرُوْنَ ۞ آمِر اتَّخَنُوْا مِنُ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءً ۚ قُلُ أَوْلَوْ كَانُوْا لِا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ تِتْلِهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيْعًا ۚ لَهُ مُلُكُ السَّلَوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ ثُكَّرَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ @ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُدَاهُ الشَّمَازَّتُ قُلُوْبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إِذَا هُمُ بَسُتَبْشِرُ وُنَ ۞ قُلِ اللُّهُمَّ فَأَطِرَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ٱنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ وَلَوُ أَنَّ لِلَّذِينَنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْإَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَكَ مَعَكَ لَافْتَكَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ \* وَ بَكَا لَهُمُ مِّنَ اللهِ مَا لَمُ يَكُوْنُوا يَحْتَسِبُونَ ٥

وَبَدَا لَهُمُ سَيّاتُ مَا كُسَبُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِم يَسُتَهُنِيءُوْنَ ۞ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ خُرٌّ دَعَانَا ۖ ثُنُّمَّ إِذَا خَوَّلُنْكُ نِعْمَدَةً مِّنَّا ۚ قَالَ إِنَّهَآ أُوْتِيْتُكَ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتُنَاقُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ قَلْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنُ قَيْلِهِمْ فَكَمَا أَغُنِّي عَنْهُمُ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِنِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاِّءِ سَيُصِيْبُهُمُ سَيّاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَا هُمُ بِمُغِجِينِ يُنَ۞ أَوَ لَمُ يَعُلَمُواْ اَنَّ اللَّهَ بُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاٰيْتٍ لِقَوْمِ وُمِنُونَ أَنْ قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ لَا تَقُنْظُواْ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يَغُورُ الذُّ نُوْبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ لْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞ وَ ٱنِيْبُوَّا إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَٱسْلِمُوْا لَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۞ وَاتَّبِعُواۤ اَحْسَنَ مَ ٱنْزِلَ إِلَيْكُثُرُ مِّنُ رَّبِّكُمُ مِّنُ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَإِنَّ تَقُولَ نَقُسٌ يَجْمَعُ لَى عَلَى مَا فَرَّطُتُّ رِفُ جَنُبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيُنَ أَنْ



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَـٰ لَا نِينَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَي أَوْ تَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَنَابَ لَوْاَنَّ لِيُ كُرُّةً فَاكُوْنَ مِنَ الْمُحُسِنِيْنَ ۞ بَلِي قَنْ جَاءَتُكَ الْيِتِي فَكُنَّابُتَ بِهَا وَاسْتَكُابُرْتَ وَكُنْتُ مِنَ الْكُفِي يُنَ ۞ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تُرَى الَّذِي يُنَ كُنَ بُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسُودٌ تُمُّ ٱلنِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ۞ اتَّقَوُا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً ۚ وَكِيْلٌ۞ لَهُ مَقَالِيُدُ الشَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَالَّـٰذِينَ كَفَرُوا بِالْيَتِ اللَّهِ اُولَٰجٍكَ هُمُ الْخْسِرُونَ ۚ قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوۤ إِنَّ اَعُبُدُ اللَّهِ تَأْمُرُوۡ إِنَّ اَعْبُدُ اَيُّهَا لْجِهِلُوْنَ۞ وَلَقَـٰدُ أُوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكَ أَلِيهِ لَبِنُ اَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ۞ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنُ مِّنَ الشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قُدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدُرِهِ ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِينًا قَبْضَتُكُ يَوْمَرِ الْقِيمَةِ وَالسَّمَاوْتُ مَطْوِيْتًا بِيَمِيْنِهِ شُبُطْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥















الْيَوْمَ تُجُزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۚ لَا ظُلُمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَأَنْنِامُ هُمُ يَوْمَ الْإِذِفَةِ إِذِ الْقُلُوْبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كُظِيئِنَ ۚ مَا لِلظَّلِيئِنَ مِنْ حَمِيْجٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۚ يَعْلَمُ خَايِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقُضِيُ بِالْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ كَا يَقُضُونَ بِشَىٰءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِينُعُ الْبَصِيْرُ ۚ أَوَكُمُ يَسِيرُوْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبُلِهِمُ ۚ كَانُوا هُمُ اَشَكَّ مِنْهُمُ قُوَّةً ۚ وَ افَامًّا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللهُ بِنُ نُوبِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللهِ مِنَ وَّاقٍ ۞ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ كَانَتُ تَّالَٰتِيُهِمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنٰتِ فَكَفَنُ وَا فَاَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّكَ قُوتًىٰ شَهِرِيُكُ الْعِقَابِ ۞ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيَتِنَا وَسُلْطِينِ ثُمْبِينِينَ ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَهَا مْنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سُحِرٌ كُنَّابٌ ۞ فَكُمَّا جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُكُوَّا ٱبْنَاءَ الَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْدُوْا نِسَاءَهُمُ أُوَمَا كَنِيْ الْكَفِي يُنَ إِلَّا فِي ضَلْإِ







مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن لِلِ اللَّهُ فَهَالَا مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَالُ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ قِمَّاجَآءَ كُمْ بِهُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُكُورُ لَنْ يَبُعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِتٌ مُّرُتَابٌ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ بِغَيْرِ سُلُطِنِ ٱتْهُمُّرُ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَا هَنَّ ابْنِ لِيُ صَرْحًا لَّعَلِّنَّ ٱبْلُغُ الْاَسْبَابَ أَوْاسْبَابَ السَّمَاوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوْسَى وَإِنِّي لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكُذَٰلِكَ زُبِّنَ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِم وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْنُ فِرْعَوْنَ ِلَّا فِيُ تَبَابٍ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ الْمَنَ لِقَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهُ لِكُمُ سَبِيُلَ الرَّشَادِ أَ يُقَوْمِ إِنَّهَا لَهِ إِنَّكُما لَهِ الْحَيْوةُ التُّانُيَّا مَتَاعٌ وَّ إِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۞ مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَّى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ وُّنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوُنَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَ





وَ لِقَوْمِ مَا لِنَ ٱدْعُوْكُمُ إِلَى النَّاجُوةِ وَتَدُعُوْنَنِيَّ إِلَى النَّارِ ٥ نُهُ عُوْنَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيُ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَ أَنَا أَدُعُوكُمُ إِلَى الْعَبِزِيْزِ الْغَفَّارِ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّكُ نَدُعُوْنَنِيَّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَّةٌ فِي النُّهُنَيَّا وَلَا فِي الْإِخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنَاۚ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسُونِيْنَ هُمُراَصِّحْبُ النَّارِ ۞ فَسَتَنْكُرُونَ مَا ٓ اَقُوْلُ لَكُمُرُ وَٱفَوْضُ اَمُرِئَى إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ للهُ بَصِيْرٌ إِبِالْعِبَادِ ﴿ فَوَقْمَهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُوْا وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَنَابِ أَ ۚ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ ٱدُخِلُوٓا الَ فِرُعَوْنَ اَشَكَّ الْعَنَاابِ ۞ وَ إِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَوُّا لِلَّذِينَ اسْتَكُبُرُوٓۤا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعَّا فَهَلُ أَنْ تُثُمُّ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّايِ ٥ قَالَ لَّذِينُنَ اسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهُكَأَ ۗ إِنَّا كُلُّ فِيهُكَأَ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَدُ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۞ وَقَالَ الَّذِيثُنَ فِي النَّاسِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّهُ ادْعُوا مَ بُّكُمُ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ٥



قَالُوٓا اَوَكُمُ تَكُ تَأْتِيُكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنْتِ ۚ قَالُوُا بَلا قَالُوْا فَادُعُوا ۚ وَمَا دُخَوُّا الْكُفِي يُنَ إِلَّا فِي ضَ إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَالَّـنِينَ أَمَنُوا فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِينَ عُنِى مَا تُهُدُّهُ وَلَهُمُ اللَّعُنْكَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ اللَّا وَلَقَانُ أَتَايُنَا مُوْسَى الْهُـٰلَى وَٱوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيْلَ لُكِتٰبَ أَنَّ هُدَّى وَ ذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۞ فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُكَ اللَّهِ حَقٌّ وَّاسْتَغُفِمُ لِلْأَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَهُ رَى إِنَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْدِبْكَارِ ۞ إِنَّ الَّذِينُنَ يُجَادِلُونَ لَيْتِ اللَّهِ بِغَيْرٍ سُلُطْنِ ٱلْمُهُدُّ ۚ إِنَّ فِي صُدُّورِهِمُ هُمُ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّكَ هُوَ كِنْرٌ مَّا لسَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبَرُ نُ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسُتُوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَمِيلُوا الصَّلِحَاتِ وَلَا الْمُسِنِّيءُ ۚ قَلِينُلًا مَّمَا تَتَنَكَّرُونَ ۞







意とと意義

هُوَ الَّذِي يُ خَلَقَكُمُ مِّنُ تُرَابِ ثُمَّر مِنُ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنُ عَلَقَةٍ ثُمَّرَ يُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوٓا اَشُدَّكُمُ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُثُرُ مِّنَ يُّتُو فَيْ مِنْ قَبُلُ وَلِتَبْلُغُواۤ اَجَلَّا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ۞ هُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِينُتُ ۚ فَإِذَا قَضَى آمُرًّا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۚ أَلَهُ تَرَالِيَ الَّذِينَ يُجَادِلُوْنَ فِنَ الْبِ اللهِ ۚ أَنَّى يُصُرَفُوْنَ ﴿ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْكِتْبِ وَبِمَا ٓ اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۗ فَ إِذِ الْدَغْلُلُ فِيَّ اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسُحَبُّونَ ﴾ فِي الْحَمِيْمِرَةُ ثُكَّرَ فِي النَّارِ يُسُجَرُونَ ۚ ثُكَّرَ قِيلًا لَهُمُ اَيْنَ مَا كُنْتُمُ تُشْيِرُكُونَ ﴾ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلُ لَّهُ نَكُنُ نَّذُعُوا مِنْ قَبُلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَفِي بُنَ ۞ ذَٰلِكُهُ مِمَا كُنُنْتُهُ تَفُرَحُونَ فِي الْإَنْ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنُنْتُهُ رَحُوْنَ أَنْ أَدُخُلُوْا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِينِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوَى لُمُتَكَبِّرِيْنَ ۞ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُـدَ اللهِ حَقِّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَيَّكُ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١











نَقَطْمَهُنَّ سَبُعَ سَلْوَاتٍ فِي يَوْمَيُنِ وَٱوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ ٱمْرَهَاۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۗ وَحِفُظًا ۚ ذٰلِكَ تَقُهِيُرُ لْعَزِيْدِ الْعَلِيْمِ ۞ فَإِنْ اَعُرَضُوا فَقُلْ اَنْنَارُتُكُمُ صِعَقَةً مِّثْلَ طْعِقَةِ عَادِ وَّثَمُّوُدَ قُ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ ٱيُدِيْهِمُ وَمِنُ خَلُفِهِمُ ٱلَّا تَعُبُّنُ وَا إِلَّا اللَّهَ ۚ قَالُوا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَا نُزَلَ مَلْيِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرُسِلْتُمْ بِهِ كُفِيُونُ۞فَاهًا عَادٌّ فَاسْتَكُبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنُ اَشَكُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمُ بَرَوْا اَنَّ اللَّهَ لَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَكَانُوا بِالْتِنَا يَجْحَدُ وَنَ ٥ فَارْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيُحَّا صَرْصَرًا فِي آيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُنْنِ يُقَهُّمُ عَنَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ التُّمْنَيَا ۚ وَلَعَنَابُ الْاٰخِرَةِ اَخُزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ۞ وَاَمَّا ثَنُودُ فَهَدَايُنَهُمْ فَاسْتَعَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُلْي فَاَخَنَاتُهُمُ طَعِقَةُ الْعَنَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ ۗ وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ أَنَّ وَيَوْمَرُ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّالِي فَهُمْ يُوْنَهُ عُوْنَ ۞ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥



وَقَالُواْ لِجُلُوْدِهِمُ لِمَ شَهِلُ تُنْمُ عَلَيْنَا ۚ قَالُوٓا ٱنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِينَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنْ تُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ ٱبْصَارُكُمْ وَلاجُلُوْدُكُمُ وَلاَكُنُ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمًّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَٰلِكُمُ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُهُ بِرَبِّكُمُ ٱرْدْبَكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَإِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثُوًى لَهُمْ وَأِنْ يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ۞ وَقَيَّضُنَا لَهُمُ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمُ مَّا بَيْنَ أَيْرِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَتَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَلُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ۚ إِنَّـٰهُمْ كَانُوُا خْسِيرِيْنَ فَي وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِلهَذَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا فِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ۞ فَكَنُّ ذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا عَنَاابًا شَيِرِيْدًا ۚ وَلَنَجُزِيَنَّهُمُ مُ ٱسُوَا الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۚ لَهُمُ فِيُهَا دَارُ الْخُلُو جَزَاءً إِبِمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجُحَدُ وْنَ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُّوا رَبُّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلُّنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ اَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْإَسْفَلِيْنَ ١ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ لْمُلْيِكُةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخْزَنُواْ وَٱبْشِمُواْ بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنُـٰتُمُ تُوْعَدُونَ۞ فَحُنُ ٱوْلِيَوْكُوْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ ۚ وَلَكُمْمُ فِيُهَا مَا تَشُتَهِينَ ٱنْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ۞ نُزُلَّا مِّنْ غَفُوْرِ رَّحِيْمٍ ﴿ وَمَنْ آحُسَنُ قَوْلًا فِمْنَنُ دَعَاۤ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ۞ وَلَا تَسُتِّوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّتَ ثُقُّ ِدُفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ عَمَاوَةٌ كَانَّكُ وَ لِنَّ حَمِيْمٌ ٥ وَمَا يُكَفُّهَا إِلَّا اتَّنِينَ صَبَرُوا أَوَمَا يُكَفُّهَا إِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمِ ﴿ وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمِنَ الْيَتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمُسُ وَالْقَبَرُ ۚ لَا تَسُجُٰكُ وَالِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَبَرِ وَاسْجُدُ وَالِيهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ اسْتَكُبُرُوا فَالَّذِينَ ىنُكُ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسْتَمُونَ





ِمِنُ الْبِيَّةِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهُ لْمَاءَ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ أِنَّ الَّذِينَ آخِيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْثَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِئَ الْبِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۚ ٱفَكُنَ يُّلُقِي فِي التَّارِ خَيْرٌ ٱمْ مَّنُ يَّأْتِنَ أَمِنَّا يَّوْمَ الْقِيمَ فِي اِعْمَلُواْ مَا شِئْتُدُ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ النِّاكُمِ لَتَا جَاءَ هُوْ وَإِنَّكَ لَكِتْبٌ عَزِيْزٌ ٥ُ لَّذِيأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ نُيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ تَكْنِرِيُلٌ مِّنْ خَكِيْمِ حَمِيْدِ، عَايْقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلًا لِلرُّسُلِ مِنْ قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَذُوْمَغُفِرَةٍ وَّذُوْعِقَابِ ٱلِيْمِ ۞ وَكُوْجَعَلْنَهُ قُرُانًا ٱعْجَبِيًّا تَقَالُوا لَوْ كَا فُصِّلَتُ النَّافَ أَءَ اَعُجَمِيٌّ وَّعَرَبِنَّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينِنَ امْنُوْا هُلَّى شِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ٓ اذَا نِهِمُ وَقُرٌّ وَّهُو عَلَيْهِمُ عَمَّى ۚ أُولِيكَ يُنَادَوُنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ۚ وَلَقَدُ اتَّيُنَا مُؤْسَى لُكِتٰبَ فَاخُتُٰلِفَ فِيهِ ۚ وَكُوْلَا كِلْمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ نَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۞ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا هِ وَمَنُ ٱسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْنِ







اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَمَا تَخُرُجُ مِنُ ثَمَرْتٍ مِّنْ ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْهَ يُنَادِ يُهِمْ ٱيْنَ شُرَكَاءِيُ ۚ قَالُوۡۤا أَذَنُّكُ ۗ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيُهِ ۗ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَلُعُونَ مِنْ قَبُلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمُ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۞ لَا يَسْتَكُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرُ وَإِنْ مَّسَّكُ الشَّمُّ فَيَئُوسٌ قَنُوُطٌ ۞ وَلَهِنَ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعُي ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي ۗ وَمَاۤ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِبِمَةً ۚ وَلَيْنِ يِّحِعْتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِيُ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى ۚ فَكَنُّنَبِّثَنَّ الَّذِينَ لَفَنُّوا بِمَا عَبِلُوا ۚ وَلَنَّانِ يُقَنَّهُمُ مِّنَ عَنَابٍ غَلِيُظٍ ۞ وَاذَآ نُعُمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَنُوهُ دُعَآءٍ عَرِيُضٍ ۞ قُلُ أَرَّءَيُتُمُّ إِنَّ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُوِّ كَفَنُ تُكُوبِهِ مَنُ أَضَلُّ مِنَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيبٍ ٥ سَنُرِيُهِمُ الْبِينَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِئَ ٱنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ انَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ شَهِينًا ۞ الْآ هُمُ فِنُ مِرْيَةٍ مِّنُ لِقَاءِ رَبِّهِم ۗ أَلَآ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطً



(ايَاتُهَا (٥٠) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الشُّورِي مَرِّيَّةً ۗ } لْحَمِنَ عَسَقَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُؤْجِئَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُ الْحَرِثَ عَسَقَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُؤْجِئَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنُ عَبُلِكُ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَكَ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ السَّمْلُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَلِيِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمُّٰكِ رَبِّهِمُ وَيَسُتَغُفِوْرُونَ لِمَنُ فِي الْأَرْضِ ۚ ٱلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞ وَالَّذِينَ الثَّخَانُوا مِنْ دُونِهَ ٱوْلِيَّاءَ اللهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَا آنُتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۞ وَكُنْ لِكَ ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِتُنْنِرَ أُمَّرِ الْقُراي وَمَنُ حَوْلَهَا وَتُنْنِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيْهِ ۚ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ۞وَلَوُ شَاءَ الله كَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِنَ يُّدُخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظُّلِمُونَ مَا لَهُمُرمِّنُ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ اَمِر اتَّخَانُ وَا مِنْ دُونِهَ أَوْلِيَاءً فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَيُحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ أَنَّ وَمَا اخْتَكَفْتُهُ فِيلُهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمْكَ إِلَى اللهِ فَإِلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٥



فَاطِرُ السَّمَاوٰتِ وَالْإَرْضِ جَعَلَ لَكُثْرِ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ أَنُهُ وَاجًا يَنُ رَؤُكُمُ فِيهِ لِيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينَعُ الْبَصِيْرُ ۞ لَهُ مَقَالِينُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ تَيْشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۗ ۞ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِينِ مَا وَشَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِينَى ٱوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرُهِيْمَ وَمُولِسِي وَعِيْلَتِي أَنْ أَقِيمُوا الرِّينَ وَلَا تَتَفَتَّ قُوْا فِيلُهِ ۚ كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَنْعُوْهُمُ إِلَيْهِ ۚ اَتُلَّهُ يَجْتَبِئَ اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئَ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيُبُ © وَمَا تَفَرَّقُوْاَ اِلَّا مِنْ بَعْنِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ إِلَّى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُورِثُوا الْكِتْبَ مِنَّ بَعُرِهِمُ لَفِي شَكٍّ مِّنُهُ مُرِيِّبٍ ٥ فَلِنْ لِكَ فَادُعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرُتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ اَهُوآ ءَهُمُ وَقُلُ امَّنْتُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتْبِ ۚ وَأُمِرْتُ لِكَفْهِلَ بَيْنَكُوْ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُورٌ لَنَآ اعْمَالُنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُورُ كَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ يَجْبَعُ بَيْنَنَا ۚ وَالِّيْهِ الْمَصِيرُ ۗ

震いいる

الَّذِينَنَ يُحَاَّجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْسِ مَا السُّتُجِيبُ لَـهُ حُجَّتُهُ مُوْ دَاحِضَةٌ عِنْدَا رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَنَابٌ شَيِرِيْدٌ ۞ اَللَّهُ الَّذِينَ اَنْزَلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْبِينَزَانَ أَلْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْبِينَزَانَ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۞ يَسُتَغِيلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۗ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ ٱلْاَ إِنَّ الَّذِينَنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَللٍ بَعِيْدٍ ۞ اَللَّهُ كَطِيفُنَّا بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُقْ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِيْ حَرُثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ النُّه نَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۞ اَمُرُ لَهُمُ شُكَرُكُوا شَرَعُوا لَهُمُ مِّنَ الدِّينِينِ مَالَمُ يَاٰذُنُ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۗ وَ إِنَّ الظَّلِيئِنَ لَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ تَرَى الظُّلِمِينَنَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمُ ۗ وَالَّذِينَ اْمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي رَوْضَتِ الْجَنَّتِ ۚ لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ مَا يِبِهِمُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۞

ذٰلِكَ الَّذِينُ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينُ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِطَ قُلُ لَّا ٱسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ ٱجُرًا إِلَّا الْسَوَّدَّةَ فِي الْقُرُلِي ۚ وَصَنْ يَقُتُرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُّورٌ ۞ اَمْ يَقُولُونَ ا فُتَرْى عَلَى اللَّهِ كَنِ بَّا ۚ فَإِنَّ يِّشَا اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْمِكَ ۗ وَيَمْ ۖ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكِلِمْتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ ۚ إِنَّهُ السَّالُ السُّدُورِ ١ وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِمٍ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۗ وَيَسْتِجِيبُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ زِيْنُ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكُفِرُونَ لَهُمْ عَنَابٌ شَبِينٌ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِم لَبَغَوُا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنُ يُنَزِّلُ بِقُلَ إِ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيُرَّا بَصِيرٌ۞ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْيِهِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُكُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۞ وَمِنْ َيْتِهِ خَلْقُ السَّلْمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهُمَا مِنُ دَاَّبُهُو ۗ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَرِينُرٌ ﴿ وَمَاۤ اَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيبَةٍ فَبِهُ بَنُّتُ آيُدِرِيُكُمْرُ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ ۗ وَمَأَ آنُنُّهُ بِبُعُجِزِيْنَ فِي الْأَنْ ضِ أَ وَكُمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ١



وَمِنُ الْبِيْدِ الْجَوَارِ فِي الْبَحُرِكَالْأَعُلَامِ ۚ إِنْ يَّشَأُ يُسُكِنِ الرِّيُحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْمٍ ۚ أَوْ يُوْبِقُهُنَّ بِهَا كَسَّبُوْا وَيَغْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۗ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِنُونَ فِنَّ الْيِتِنَا ۚ مَا لَهُمُ مِّنُ مَّحِيُصٍ ٥ فَمَآ أُوۡتِيُـٰتُكُرُ مِّنُ شَكَ ۚ وَكَنَّاعُ الْحَلَّوةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَا عِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ وَّ ٱبْقَى لِلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَتَنِبُونَ كُبَّايِرَ الْإِثْمِرِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ فِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ وَٱقَامُوا الصَّلُولَةُ وَامْرُهُمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ وَمِيَّا رَزَفْنَهُمْ يُنْفِقُونَ۞ وَالَّذِينَ إِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمُ يَنْتَصِرُوْنَ۞ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثُلُهَا ۚ فَكُنَّ عَفَا وَٱصْلَحَ فَٱجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ۞ وَكُمِّنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلْمِهِ فَأُولِيكَ مَاعَكَيْهِمُ مِّنُ سَبِيُلِ ۚ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ التَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْإَنْ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَإِكَ لَهُمُ عَنَابٌ يُمُّ ۞ وَلَكُنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنُ عَزُمِرِ الْأُمُورِ قَ



وَمَنُ يُّضُلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنَ وَّلِيِّ مِّنَ بَعُيهٍ وَتَرَى الظَّلِمِيرُ لَمُّنَا رَآوُا الْعَنَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلِ ﴿ وَتَرْبُهُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا لَحْشِعِينَ مِنَ النَّالِّ يَنْظُرُونَ مِنَ طَرُفٍ خَفِخٍ وَقَالَ الَّذِيْنَ أَمَنُوٓا إِنَّ الْخَسِرِيْنَ الَّذِينِينَ خَسِرُوٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ۚ أَلَآ إِنَّ الظَّلِيئِنَ فِي عَنَابِ مُّقِيْمٍ ۞ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنُ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ وَنَهُمْ مِّنَ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُّضُلِلِ اللَّهُ فَهَا لَكُ مِنْ سَبِيْلِ ۚ اِسْتِجِيْبُوا لِرَبِّكُمُ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاٰ تِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَكَ مِنَ اللهِ مَالكُمُ مِّنُ مَّلُجَإِ يَّوُمَبِنٍ وَّمَا لَكُمُ مِّنُ تَكِيرٍ ۞ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَآ اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلْغُ وَ إِنَّاۤ إِذَا اَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةً ۚ إِبِمَا قَلَّهُمَتُ ٱيْنِيهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۞ بِلَّهِ مُلَّكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ أَيْهَبُ لِمَنْ تَيْشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ تَيْشَاءُ النُّكُوْمَ ٥ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا ۚ وَيَجِعُلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ۗ قَدِيْرٌ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَيرِ أَنْ يُتَكِيِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ قُرَائِي جِحَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهَ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۞











قُلَ أَوْلُوْجِئْتُكُمْ بِأَهُلَى مِمَّا وَجَدُتُّمْ عَلَيْهِ ابْأَءَكُمْ قَالُوَّا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُ بِهِ كُفِرُونَ ۞ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ فَ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيُمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعُبُدُ وُنَ ﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَطَرَنِي فَإِنَّكُ سَيَهُمِ يُنِ وَجَعَلُهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُّلَاءٍ وَابَاءَهُمُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِيْنٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هَٰذَا سِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ ۞ وَقَالُوا لَوُلَا ئُزِّلَ هٰنَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرُيتَيْنِ عَظِيْمٍ ۞ أَهُمُ بَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ مُخُنُّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي أَكْيُوةٍ التُّهُ نُيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَتَّخِنَ بَعْضُهُمُ بَعُضًا سُخُرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلُولاَأَنُ يُّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْلِنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنَ فِضَّةٍ وَّمَعَادِجَ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ ٱبْوَابًا وَّسُوْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ أَنْ وَ زُخُرُفًا ۗ وَ إِنْ كُلُّ ذِلِكَ لَتَّا مَتَاعُ الْحَيْوةِ اللَّ نُيَا وَالْإِخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ أَوَالْإِخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ أَ



وَمَنُ يَعُشُ عَنُ ذِكُرِ الرَّحْمِنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطِنًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ٥ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُرُّ وْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُمَّدُ وْنَ ٥ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُغْنَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۞ وَلَنُ يَّنُفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَّلَمُتُمُ ٱنَّكُمُ فِي لُعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَانُتَ تُسْمِعُ الصُّمِّرَ أَوْتَهُرِي الْعُمُيَ وَمَنُ كَانَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُّنُتَقِمُونَ ﴾ أَوْ نُوِيَنَّكَ الَّذِي وَعَنْ نَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهُمْ مُّقُتَى رُوْنَ ۞ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِينَ أُوْحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ٥ وَإِنَّاهُ لَنِكُرٌّ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ۞ وَسُعَلَ مَنْ رُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوُنِ الرَّحُلِنِ لِهَةً يُعُبُدُونَ ٥ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا مُوْلِمِي بِالْيِتِنَآ إِلَى فِيْعُونَ وَمَلَاْيِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِالْيِنِنَا إِذَا هُمُ مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَا نُرِيْهِمُ مِّنُ أَيْتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنُ نُخِتِهَا ۚ وَآخَٰنُ نَٰهُمُ بِالْعَنَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُوا يَا يُكُ لشْحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِمَ عِنْدَكَكَ إِنَّنَا كُنُهُتُدُونَ ۞



فَلَتَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَنَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۞ وَنَادَى فِرْعَوْنُ

فَيْ قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ ٱلنِّسَ لِيُ مُلُكُ مِصْرَ وَ لَمْ إِلَّا لُكُنُّهُمُ تَجْرِيُ مِنُ تَحْتِيُ ۚ اَفَلَا تُنْفِيرُونَ ۚ أَمْرِ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَكُوْلًا ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلْيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُونُهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ فَلَتَاۤ السَّفُونَا انْتَقَبُّنَا مِنْهُمْ فَاغُرَقُنْهُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَهُمُ سَلَقًا وَّمَثَلَّا لِلْإِخِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ ابْنُ مَرْيَكُمْ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِتُونَ ۞ وَقَالُوٓا عَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْرُ هُوَ مَا ضَرَبُولُا لَكَ إِلَّا جَلَالًا لَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُنَّ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسُرَاءِيْلَ ٥ وَكُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنُكُثُرِ مُّلَلِكُةً فِي الْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ۞ وَالنَّكَ لَعِلُمٌّ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا وَاشَّبِعُونٌ ۚ هُـنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۞ وَلَا يَصُتَّ نَكُمُ الشَّيُطِٰنُ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ عَنُوٌ مِّبِينٌ ۞



وَكُمَّا جَآءَ عِيسُمي بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُثْرِ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ

لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي تَخُتَلِفُونَ فِيهُو ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُونِ ۞

إِنَّ اللَّهَ هُوَرَبِّنُ وَرَبُّكُمُ فَاعُبُلُولُهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ٣ فَاخُتَلَفَ الْاَحُزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ ۚ فَوَيُلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ ٱلِيُمِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمُ بَغْتَكَ ۚ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِينِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ عَـ دُوٌّ إِلَّا الْمُثَّقِينَ ۚ يُعِبَادِ لَاخَوْنُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۚ أَلَّذِيْنَ امَنُوْا بِالْيَتِنَا وَكَانُوْا مُسُلِمِيْنَ ۗ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ٱنْتُورُ وَٱزْوَاجُكُثُر ثُّحُبُرُوْنَ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنُ ذَهَبٍ وَّٱكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيٰهِ الْأَنْفُسُ وَتَكُذُّ الْاَعْيُنُ وَانْتُثُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ۚ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ أُورِثُتُمُّوُهَا بِمَا كُنُتُتُهُ تَعُمَلُوْنَ۞ لَكُهُ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۞ إِنَّ الْمُجُرِمِينَ فِيْ عَنَابٍ جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ ۗ لَا يُفَاتُّزُ عَنْهُمُ وَهُمُ وَلِيْءٍ مُبْلِسُونَ ۚ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَكِنُ كَانُوْا هُمُ الظَّلِيئِنَ ۞ وَنَادَوُا لِلْلِكُ لِيَقُضِ عَكَيْنَ رَبُّكَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ لِمُكِثُّونَ ۞ لَقَانُ جِئُنْكُمْ بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٱكْثَرَكُةُ لِلْحَقّ كُرِهُونَ ۞ آمُر ٱبْرَمُوٓ المُرّا فَإِنَّا مُبُرِمُوْنَ ۗ



رِ يَجْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجُوٰمُهُ أَبَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْرِهُ يَكُتُبُونَ ۞ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْلِنِ وَلَكُ ۚ فَانَا ٱوَّلُ الْعَبِدِينِينَ ۞ بُحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٣ فَنَارُهُمْ يَخُوصُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ٢ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَ فِي الْاَمْضِ إِلَٰهُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْهُ الْعَلِيْمُ ۞ وَتَلْبَرُكَ الَّذِينَى لَكَ مُلْكُ السَّمَاوْتِ وَالْأَنْمُضِ وَمَا بْنَهُمَا وَعِنْكَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ۞ وَلَا يَمُلِكُ لَّنِينَ يَدُعُوْنَ مِنُ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنُ شَهِمَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَكَبِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ فَاتَّى يُؤْفَكُوْنَ أَنْ وَقِيلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَّاءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسُونَ يَعْلَمُونَ فَ (ايَاتُهَا (٥٩) ﴿ سُوْرَةُ الرُّخَانِ مَكِيَّتَ ۗ ﴿ لَا لُوْعَاتُهَا (٣) بِسُرِ اللهِ الرَّحُ لِينَ الرَّحِ يُمِ الْمُعِينُ فَ إِنَّا النَّهِينِ فَ إِنَّا النَّهِينِ فَ إِنَّا النَّوْلُنَاهُ فِي لَيْكَةٍ مُّلْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْ نِدِرِيْنَ ۞ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِحَكِيْمِ فُ











ذُقُ ۚ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هٰنَا مَا كُنْتُمُ بِهِ تَمْتَرُونَ۞ نَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ اَمِينِ فَي فِي جَنْتٍ وَّعُيُونِ فَي عَلْسًا مِنْ سُنْدُسٍ وَّالِسْتَبُرَقِ مُّتَقْبِلِينَ ﴾ كَذَالِكَ وَزَوَّجُنَهُمُ بِحُوْ عِينُ ۚ يَدُعُونَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۚ لَا يَذُوۡقُونَ فِيْهُ الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقْتُهُمْ عَنَابَ الْجَحِيْمِ ۗ فَضُلًّا مِّنُ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ فَإِنَّهَا يَسَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَاكُمُ وَنَ۞ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ۗ (اَيَاتُهَا (٣٠) ﴿ إِنَّ سُوْرَةُ الْجَائِيَةِ مَكِيَّةٌ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال \_\_جِ اللهِ الرَّحْـِ لِينِ الرَّحِـ يُم وَّ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ © إِنَّ فِي وَالْأَرْضِ لَالِتٍ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ نْ دَاتِيَةِ اللَّهُ لِقُوْمِرِ ثُنُوقِنُونَ أَنْ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّهَاءِ مِنُ رِّزُقِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيُفِ الرِّيْحِ الْيُتُ لِقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ۞ تِلُكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَكَيُكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَرِيْتٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ الْيَتِهِ يُؤْمِنُونَ

وَيُلُ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۚ لَيُهُمَّعُ الْيَتِ اللَّهِ تُتُلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِ كَانُ لَّهُ يَسُمُعُهَا ۚ فَبَشِّرُهُ بِعَنَى إِبِ ٱلِيُمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنُ أَيْتِنَا شَيْعًا تَّخَنَ هَا هُزُوًّا أُولِيكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُّهِينٌ أَ مِنْ وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ أَ وَلَا يُغْنِيٰ عَنْهُمُ مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَنُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ُولِيَاءٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۚ هُٰ هَٰنَا هُدًى ۚ وَالَّذِيٰنَ كَفَرُوا بِالْبِ رَبِّمِ لَهُمُ عَنَابٌ مِّنُ رِّجُزٍ اَلِيُمُّ ۞ اَللَّهُ الَّذِي مَا خَرَ لَكُمُ الْبَحُرَ لِتَجُرُى الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِم وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَسَغَّرَلَكُوْرِ قَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْكُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ زِٰلِتٍ لِقَوْمٍ تَيَتَفَكُّرُونَ ۞ قُلُ لِلنَّذِينَ امَنُوُا يَغُفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُوْنَ أَيَّامَرَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْاْ يَكْسِبُوْنَ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنُ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَّ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَكَقَدُ اتَّيُنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِيْلَ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَرِ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقُنْهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلُنٰهُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ۚ وَاتَّيُنٰهُمُ بَيِّنْتٍ صِّنَ الْأَمْرُ فَهَا اخْتَكَفُوٓ إِلَّا مِنْ بَعُنِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمُ إِلَّ رَبِّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيهُ يَخْتَلِفُونَ ٥



نُحَّرَجَعَلَنكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَآءَ الَّذِي بُنَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ إِنَّهُمُ لَنُ يُّغُنُواْ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَ وَإِنَّ الظّٰلِمِينَ بَعُضُّهُمُ ٱولِيَّاءُ بَعُضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ١ هٰذَا بَصَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّ رَحْمَدُ لِّقَوْمِ يُّوْقِنُونَ ۞ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّيَاتِ أَنُ نَّجْعَكُهُمْ كَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحُيًّا هُمُ وَمَهَا ثُهُمُ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ قَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجُزٰى كُلُّ نَفْسِ بِمَـ كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الهَاهُ هَوْمَهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِرِ وَّخَتَمَرَ عَلَى سَبْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُولًا قُنَكُنُ يَّهُو يُهِ مِنُ بَعُدِ اللهِ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ٣ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدُّهُوُّ وَمَا لَهُمُرُ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُ اِلَّا يَظُنُّونَ۞ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ النُّنَا بَيِّنْتٍ قَا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِالْإِينَا إِنْ كُنْنَتُهُ طِي وِيْنَ ۞ قُلِ اللَّهُ يُخِينِكُمُ ثُمَّ يُمِينَكُمُ ثُمَّ يُمِينَكُمُ ثُمَّ يَجُمَعُكُمُ إِلَّ يَوْمِ الْقِيْمَةِ كَامَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَايَعُلَمُونَ ﴿



وَ بِلَّهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِنَّا بْخُنْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً \* كُلُّ اُمَّةٍ تُلُخَى إِلَى كِتْبِهَا ۚ ٱلْيُوْمَرُ تُجُزُّونَ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ لَمْنَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ الْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسُتَنُسِخُ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينِي أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُنَّ خِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْمُبِينُ ۞ وَاَهَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ ٱفَا خَلَهُ تَكُنُ الْيِيْ ثُنُّلَ عَلَيْكُمُ فَاسْتَكُنْبُرْتُكُمْ وَكُنْنُتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۞ وَإِذَا قِيلُ إِنَّ وَعُنَا اللهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيُهَا قُلْتُمْ مَّا نَدُرِي مَا السَّاعَةُ إِنُ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿ وَبَدَالَهُمْ سَيّاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوزِءُونَ ﴿ وَقِيلُ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ كَمَا نَسِيتُهُ لِقَاءَ يَوْمِكُهُ هٰذَا وَمَأُوٰكُمُ التَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنُ نَّصِرِيْنَ ۞ ذَٰ لِكُمُ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذُنُّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ هُزُوًّا وَّغَرَّتُكُمُ الْحَيْوِةُ النُّانْيَآ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ٥ فَيِتْهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّلُوتِ وَرَبِّ الْأَكْرُضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ 6 وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَنْ ضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ خُ



(أيَاتُهَا (٣٥) ﴿ لِي سُورَةُ الْكُفَانِ مَلِيَّةً ۗ ﴿ لَا كُوْعَاتُهَا ٢١) إِلَّا لَهُ اللَّهُ الْمُ بشر مالله الرّح لين الرّح يم حُمْرَةُ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ مَا خَلَقُنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلِ مُّسَتَّى وَالَّذِينَ كَفُرُوا عَتَا أَنْزِن رُوا مُعُرِضُونَ ۞ قُلُ ارَءَيْتُمُ مَّا تَكُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَنَّاوُنِيْ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَنْهِ آمُ لَهُمُ شِرُكٌ فِي السَّلَوْتِ إِيْتُوْنِيُ بِكِتْبِ مِّنُ قَبْلِ هَٰذَاۤ اَوُ ٱثْرَةٍ مِّنُ عِلْمِرِ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ۞ وَمَنْ اَضَلُّ مِنَّنَ يَدْعُوْا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيْبُ لَكَ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدُاءً وَّ كَانُوْا بِعِبَادَ تِهِمُ كُفِرِيْنَ ۞ وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمُ الْيُتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ لَمَّا سِحُرُّهُ مِينَ ٥ آمْرِ يَقُولُونَ افْتَرْبُهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَكَرَ تَمُلِكُونَ لِيْ مِنَ اللهِ شَيْئًا فَهُوَ اَعْلَمُ بِهَا تُفِيْضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَمِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُوْمُ الرَّحِيْمُ ٥

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آدُرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُورُ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَنِ يُرْتُّمِ بِينٌ ۞ قُلْ ٱرَّءَ يُتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفُرْتُهُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسُرَاءِ يُلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكُبُرْتُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْرِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ۚ وَقَالَ الَّذِيٰنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَهُ يَهْتُنُ وَا بِهِ فَسَيَقُولُوْنَ هَٰنَ آ اِفُكُ قُرِيْحٌ ٥ وَمِنُ قَبُلِهِ كِتُبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتُبُ مُّصَرِّقً لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنُنِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوْآٌ وَبُشَرَى لِلْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّر اسْتَقَامُوْا فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْزَنُونَ أَوْلِيكَ أَصْلُحُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا لُوْنَ ۞وَوَصِّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَايُهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَّ وَضَعَتُهُ كُرُهًا ۚ وَحَمُلُهُ وَفِطلُهُ ثَلَثُوْنَ شَهُرًا ۚ حَتَّى إِذَا بَكَعَ ٱشُدَّهُ وَبَلَغَ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ ٱوْزِعْنِيۡ آنُ ٱشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِيُّ اَنْعَمْتُ عَلَيٌّ وَعَلَى وَالِدَيِّي وَانْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَ اَصْلِحُ لِنُ فِي ذُرِّيَّتِي ۚ أَنِّي تُبُتُ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ







قَالَ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَّا أُنْ سِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيْ آرْلَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا سَأَوْهُ عَارِضًا مُّسُتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمُ ۚ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ لِيْحٌ فِيْهَا عَنَابٌ ٱلِيُمُّ قُنُكُمِّرُكُلُّ شَى عِ بِآمُرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كُذُ لِكَ نَجُزِي الْقَوْمَ الْمُجُرِمِيْنَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّهُمْ فِيْمَا ٓ إِنْ مَّكَّنَّكُمُ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّابْصَارًا وَّ أَفِ كَا الْحُمْ آغُني عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا آبْصَارُهُمْ وَلا آبْصَارُهُمْ وَلا آفِل تُهُمُ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا يَجُحَدُونَ بِالْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وْنَ قُولَقُدُ ٱهْلَكُنَّا مَا حَوْلَكُهُ مِّنَ الْقُرْى وَصَرَّفْنَا الْالِتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَكُولًا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنُ دُونِ اللهِ قُرْبَانًا أَلِهَةً "بَلُ صَلُّوا عَنْهُمُ وَ ذَٰ لِكَ إِنْكُهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَمًا مِّنَ الْجِنِّ يَسُتَمِعُونَ الْقُرْانَ ۚ فَكُمًّا حَفَرُوهُ قَالُوٓا ٱنْصِتُوا ۚ فَكُمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمُ مُّنْنِويْنَ ۞



قَالُوا لِقَوْمَنَآ إِنَّا سَبِعْنَا كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهُرِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْدِ۞ لِقَوْمَنَآ أَجِيْبُوۡا دَاعِيَ اللّٰهِ وَامِنُوۡا بِهِ يَغۡفِمُ لَكُمُ مِّنُ ذُنُوبِكُمُ لِيُجِزُكُمُ مِّنُ عَذَابِ ٱلِيُورِ ۞ وَمَنْ لَّا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بُمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَكَ مِنُ دُوْنِهَ ٱوْلِيَاءُ أُولِيكَ فِي صَلْلِ مُّبِينٍ ۞ أَوْلَهُ يَكُولُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَكُمْ يَعْيَ مِخَلُقِهِنَّ بِقُدِيرٍ عَلَى أَنُ يُّحْيُ الْمَوْثُلُ لَبُكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَيْءٍ قَبِيرٌ ﴿ وَيَوْمَرُ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ ٱلَّيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَنُووُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُّاُونَ ۞ فَاصِبِرُ كَهُا صَبَرُ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ التَّاسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ أَكَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوْا لَّا سَاعَةً مِّنُ نَّهَارٍ "بَلْغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ قَ ا اِ اِنَّهُا (٣٠) ﴿ اللَّهُ اللَّ حِداللهِ الرَّحْبِ لِينَ الرَّحِب نِينَ كَفَرُوا وَصَرُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٥



HERE OF

وَالَّذِيٰنِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِلْتِ وَأَمَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَانَّ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ لَكُنْ لِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱمْثَالَهُمْ ٥ فَإِذَا لَقِينُتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرُبَ الرِّقَابِ حَثَّى إِذَا ٱثْخَنْتُهُو هُمُ فَشُكُّوا الْوَتَاٰقُ فَوَامًّا مَنًّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ آوُنَهَارَهَا أَةً ذَٰ لِكَ \* وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نُتَصَرَمِنُهُمُ وَلَكِنُ لِيَبُلُوٓاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَكَنُ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْرَ۞ سَيَهُو يُهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدُخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۞ يَكَايُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوٓا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱقُكَامَكُثُرُ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُثُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالُهُثُمْ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا آنُزُلَ اللهُ فَأَخْبُطُ أَعْمَا لَهُمُ ۞ أَفَكُمُ يَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ دُمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِي يُنَ آمُثَالُهَا ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ أَمَنُواْ وَانَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْرَةً

إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِاتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًّى لَّهُمُ ۞ وَكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَنُّ قُوَّةً مِّنُ قَرْيَتِكَ الَّتِينَ آخُرَجَتُكَ أَهُلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ ﴿ اَفْكُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّهِ كَكُنْ زُبِّينَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوٓا اَهُوَاءَهُمُ ۞ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۗ فِيهُآ اَنْهُرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسِنْ وَانْهُرٌ مِّنْ لَكِنِ لَّهُ يَتَغَيَّرُ طَعْمُكُ وَٱنْهُرٌ مِّنُ خَمْرٍ لَّنَّاةٍ لِّلشِّربِيْنَ ۚ وَٱنْهُرٌ مِّنُ عَسَلٍ مُّصَفَّىٰ وَلَهُ فِيُهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَاٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنُ سِّ بِّهِمْ كُمَنُ هُوَخَالِنَّ فِي النَّادِ وَسُقُوا مَاءً حَبِيبًا فَقَطَّعَ امْعَاءَهُمُ ۞ وَمِنْهُمُ مُّن يَّسُتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انِفًا "أُولِيكَ اتَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَاتَّبَعُوٓا اَهُوَاءَ هُمْ ٥ وَالَّذِينَ اهْتَكُوا زَادَهُمُ هُنَّى وَالْتُهُمُ تَقُوٰ بِهُمْ ۞ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنُ تَأْتِيَهُمُ بِغُتَةً فَقَلُ جَاءَ ٱشُرَاطُهَا ۚ فَٱنَّىٰ لَهُمُ إِذَاجَاءَتُهُمُ ذِكُرُلُهُمُ ۞



فَاعْلَمُ أَنَّكُ لِآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغُفِمُ لِنَائِبُكَ وَلِلْمُؤْمِنِينُ وَالْنُؤُمِنْتِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُولِكُمُ قَوْوَكُمُ فَوَيَقُولُ الَّذِينَ اْمَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتُ سُوْرَةٌ ۚ فَإِذَآ ٱنْبِزِلَتُ سُوْرَةٌ ۚ فَحُكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهُ الْقِتَالُ ۚ رَآيُتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ تَيْنُظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ أَعْطَاعَةٌ وَّقُولُ مَّعْرُونً فَإِذَا عَزَمَ الْاَمُرُ "فَكُوْصَلَ قُوااللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُر أَنَّ فَهَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ تُولَّيْتُمُ أَنُ تُفْسِلُ وَا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَا مَكُمُ ٥ اُولِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْلَى أَبْصَارَهُمُ ۞ أَفَلَا يَتَكَبَّرُوْنَ الْقُرُانَ اَمْ عَلَى قُلُوْبِ اَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَتُّوْا عَلَىَ ٱدُبَارِهِمُ مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمُ وَٱمْلَىٰ لَهُمُ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ فِيُ بَعْضِ الْأَمْرِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمُ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَٱدْبَارَهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ الَّبَعُوْ مَا آسُخُطُ اللهَ وَكُرِهُوا رِضُوانَكُ فَاحْبُطُ اعْبَالَهُمْ فَ أَمْ حَسِبَ لَّزِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ أَنُ لَّنَ يُّخُرِجَ اللَّهُ أَضُغَانَهُمْ ۞



وَكُوْ نَشَاءُ لَارَيْنَاكُهُمُ فَلَعَرَفَتَهُمُ بِسِينَاهُمُ ۚ وَلَتَعُرِفَنَّهُمُ إِ لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعُلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۞ وَلَنَبُلُوَنَّكُمُ حَتَّى نَعُلَمَ لُمُجْهِدِينَ مِنْكُثُرُ وَالصَّبِرِيْنَ ۗ وَنَبُلُواْ اَخْبَارَكُمُ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَشَآقُوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعُي مَا تَبَيَّنَ لَهُدُ الْهُلَىٰ لَنُ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيْخِبُطُ اَعْمَالُهُمُ ۞ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَآ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَآطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوٓا اَعْمَالَكُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنُ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتُنْعُوا إِلَى السَّلْمِرُ ۚ وَٱنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَكَنْ يَتِرَكُمُ اَعْمَالُكُمْ ۞ إِنَّهَا الْحَلْوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُو ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْتَلُكُمْ اَمُوَالَكُمْ ۞ إِنْ يَسْتَلُكُمُوْهَا فَيُحُفِكُمُ تَبْخَلُوْا وَ يُخِرِجُ أَضُغَانَكُمْ ۞ لَمَانُتُمُ لَمُؤُلَّاءِ تُلْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَيِمْنُكُثُرِ مِّنَ يَبُخُلُ ۚ وَمَنۡ يَبُخُلُ فَإِنَّمَا يَبُخُلُ عَنُ نَّفُسِمُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَٱنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَكَّوْا يَسُتَبُولُ قَوْمًا غَيْرَكُهُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ ٥



[اَيَاتُهَا (٢٩)] ﴿ لِي سُوْرَةُ الْفَتُحِ مَكَانِيَّةً ۗ } إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَا تَاحَّرُ وَيُتِرَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْرِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۚ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ۞ هُوَالَّذِينَ ٱنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤ الْيُمَانَّا مُّعَ إِيْمَانِهُ وَيِتْهِ جُنُوْدُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ لِّيُنُ خِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنّْتٍ تَجُيْرِي مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خْلِينِنَ فِيُهَا وَيُكَفِّرَعَنُهُمُ سَيّالِتِهُ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْكَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۗ وَيُعَرِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْوِكِينَ وَالْمُشُولِكِ الظَّالِّينُ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ السَّوْءُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيُرًا ۞ وَيِتْكِ جُنُوُدُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيُمًا ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّفُبَشِّرًا وَّنَنِيرًا ۞ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّنُ وَهُ وَتُوقِّنُ وَهُ وَتُسَبِّحُونُهُ بُكُرَةً وَّاَصِيلًا۞



رِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ ۚ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ يُدِيهِمُ ۚ فَكُنُ نَّكُتُ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهُ ۚ وَمَنُ آوُفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤُتِيْهِ آجُرًّا عَظِيمًا ﴿ سَيَقُولُ لَكَ لْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتُنَآ اَمُوَالْنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَاْ يَقُوْلُوْنَ بِٱلْسِنَتِهِمُ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلُ فَكُنْ يَمُلِكُ لَكُمُ مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا لَبِلْ كَانَ اللَّهُ بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيُرًا ۞ بَلُ ظَنَنُتُكُمْ أَنْ لَّنُ تَّنُقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيُهِمُ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَلَنْتُمُو ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُهُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَنُ لَّهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعُتَـٰهُ نَا لِلْكُونِ بِينَ سَعِيْرًا ۞ وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْمُضِ لِيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَنِّرُبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رِّحِيْمًا ۞ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمُ لِتَاخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعُكُمُ أَيُرِيْدُونَ أَنْ يُّبَرِّ لُوْا كُلَّمَ اللَّهِ قُلُ لَّنُ تَتَبِعُوْنَا كَالِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُوْلُونَ نَلُ تَحُسُّلُ وُنَنَا أَبِلُ كَانُوا كَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلْبُلَّ ٥

قُلُ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدُعُونَ إِلَى قَوْمِ الولِيُ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجُرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَّا تَوَلَّيْتُمُ مِّنُ قَبُلُ يُعَنِّي بُكُمُ عَنَابًا اَلِيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّالَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ وَمَنْ يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَنَابًا ٱلِيُمَّا قَ لَقُدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُكَّا قَرِيْبًا أَ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰنِهٖ وَكُفَّ اَيُرِي النَّاسِ عَنْكُمُ ۚ وَلِتَكُونَ ايَةً لِّلْمُؤُمِنِيْنَ وَيَهُدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَ وَانْخُرِي لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قُدُ اَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوَلُوا الْاَدُبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيُرًا ۞ سُنَّةَ اللهِ الَّذِي قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ ۗ وَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُرِيلُا ۞



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ آيُدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيُدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنُ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا ١ هُمُ الَّذِينَ كُفَّا وَا وَصَدُّ وُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَنَّي مَعْكُونًا أَنْ يَبُلُغُ مَحِلَةً ۚ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاعُ مُّؤُمِنْتٌ لَّهُ تَعُلَبُوْهُمُ أَنْ تَطَعُوْهُمْ فَتُصِيبَكُمُ مِّنْهُمُ مَّعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِرْۚ لِيُدُخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبُنَا الَّذِن يُنَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَنَاابًا اَلِيُمَّا ۞ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينْتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةً التَّقُوٰى وَكَانُوَا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا أَ لَقُدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمُسْجِلَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمِنِينَ فَحُلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِيُنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَهُ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنُ دُونِ ذٰلِكَ فَتُحًا قَرِيْبًا ۞ هُوَالَّذِينَ ٱرْسَلَ رَسُولَكُ بِالْهُلِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ٥



مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَكَ آشِتًا وْ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا وُ نَهُمُ تَكُولُهُمُ رُكُّعًا سُجَّامًا يَّبْتَغُونَ فَضَلًّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانَّا سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِمِ مِنْ اتْرَ التُّجُودِ ذَٰ لِكَ مَثَالُهُمُ فِي التَّوُرْكَةِ وَمَثَالُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلُ كَزَرْعِ آخْرَجَ شُطْعُهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَلَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِاتِ مِنْهُمُ مَّغُورَةً وَّٱجُرًّا عَظِيمًا شَّ إِيَاتُهَا (١١) ﴿ لَا شُورَةُ الْحِجُرُاتِ مَدَنِيَّةً ﴾ ﴿ لَاكُوعَاتُهَا (١) ﴿ بسُ حِ اللهِ الرَّحْ لِين الرَّحِ يُمِ يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تُقَيِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوْا أَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ آصُواتَهُمُ عِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ ٱولَّلِكَ الَّذِينَ امْتَكُنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَٱجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِي يُنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّمَا إِو الْحُجُرْتِ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ۞





وَكُوْ ٱنَّهُمُ صَبَرُوُا حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِينِينَ أَعَنُّوْا إِنْ جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوْا آنُ تُصِينُبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نُومِيُنَ ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُهُ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِّنَ الْكَفُرِلَعَنِتُّمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الَّايِكُمُ الَّايِكُمُ الَّهِ يُمَانَ وَزَيَّينَكُ فِنْ قُلُوْبِكُمْ وَكُرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ التَّاشِدُ وُنَ ٥ فَضُلَّا مِّنَ اللَّهِ وَنِعُمَدًّا وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَإِنْ طَآيِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْلَامُهَا عَلَى الْأُخُرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتُ فَاصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدُولِ وَاقْسِطُواْ أَنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُونِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَي يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَسْخَرُ قُوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ يُكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَلَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا صِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوَّا ٱنْفُسَكُمُ وَلاَ تَنَابَزُوُا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الِاسُمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥



يَاكِيُّهَا الَّذِينِينَ أَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيْحِبُّ ٱحَمَّاكُمْ اَنْ يَّاكُلُ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُولُولُا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمُ ۚ يَا يَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُهُ مِّنُ ذَكِرٍ وَّانُثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوْبًا وَّ قَبَالِلَ لِتَعَارَفُوا أَنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْكَ اللهِ ٱتُقْلَكُمْ إِنَّ الله عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۞ قَالَتِ الْاعْرَابُ أَمَنَّا ۚ قُلُ لَّهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوا ٱسْلَمْنَا وَلَمَّا يَنُخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوا اللهَ وَكَمْ سُولَكُ لَا يَلِتُكُثُرِ مِّنُ اَعْمَالِكُثُرِ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْمًا رَّحِيْمُ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوْا وَجْهَدُوْا بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيِكَ هُمُ الصِّي قُوْنَ ۞ قُلُ ٱتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُّ ۞ يَمُنُّونَ عَكَيْكَ أَنُ ٱسْلَمُوا قُلُ لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسْلَامَكُو بَلِ اللَّهُ يَهُنَّ عَلَيْكُمْ إِنَّ هَالِكُمُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنُتُمْ طِبِوِيْنَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَعُلُمُ غَيْبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ



## الكُوْعَاتُيَّا (٣) (ایَاتُهَا (۲۰) ﴿ اِلَّهُ اللَّهُ اللَّ حِمِ اللهِ الرَّحُــِ مِن الرَّحِـ قُ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ أَنَ بَلْ عَجِبُوَا اَنْ جَاءَهُمُ مُّنُذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ الْكَفِرُونَ لَمْنَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَ وَإِذَا مِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذٰلِكَ رَجُعٌ بَعِيْنٌ ۞ قَنُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ ۗ وَعِنْدَانَا كِتْبٌ حَفِيْظٌ ۞ بَلْكَنَّ بُوا بِالْحَقِّ لَتَاجَاءَهُمُ فَهُمْ فِنَّ آهُرٍ شَرِيْجٍ ۞ أَفَلَمُ بِيَنْظُرُوۡۤ اللَّهُ السَّمَآءِ فَوْقَهُمۡ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّتُهَا وَمَا لَهَا مِنُ فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَاتَّبُتُنَا فِيهَا مِنُ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيُجٍ أَ تَبْصِرَةً وَ ذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ٥ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّلِرَكًا فَانْبُتُنَا بِهِ جَنَّتِ وَّحَبّ لُحَصِيْدِ أَنْ وَالنَّخُلَ لِمِيقَتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ أَنْ وِزُقًا لِلْعِبَادِ وَآحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَنْ لِكَ الْخُرُوجُ ۞ كَنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّاصُحْبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ أَنْ وَعَادٌ وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَلِخُوانُ لُوْطِانُ وَّاصُحْبُ الْاَيْكَةِ وَقُوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَنَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ،



اَفَعَييٰينَا بِالْخَلْقِ الْاَوِّلِ بَلْ هُمُرِ فِي لَبْسٍ مِّنُ خَلْقِ جَدِيْدٍ فَي

وَكَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُكَ ۗ وَغَ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْنِ ۞ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَكَقِّينِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيُدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينُ عَتِيُدٌ ۞ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْمُؤْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْدُ تَحِيْدُ ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَايِقٌ وَشَهِينٌ ٥ لَقُنُ كُنْتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنُ هَٰنَا فَكَشَفُنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَرِيْدٌ ۞ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۞ لُقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّا رِعَنِيْنِ فَي مِّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَبِ مُّرْنِي فَي الَّذِي جُعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرَ فَالْقِيلَةُ فِي الْعَنَابِ الشَّرِيْدِ ۞ قَالَ قَرِيْنُكُ رَبَّنَا مَا ٱطْغَيْتُكُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلٍ بَعِيْبٍ ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَىَّ وَقَدُ قَلَّامُتُ اللَّيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۞ مَا يُبَلَّالُ الْقَوْلُ لَىٰئَى وَمَآ أَنَا بِظُلَّامٍ لِلْعَبِينِ ۚ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَكَاثِتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيْرٍ۞ وَأُزُلِفَتِ أَجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْرٍ ۞ هٰنَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ ٱوَّابٍ حَفِيْظٍ ۞ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِٱلْغَيْمِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِينِينَ أَ ادْخُلُوْهَا بِسَلِيمٌ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ٣







وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ فَ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ فَ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنُ أُفِكَ أَنْ قُتِلَ الْخَرُّ صُونَ أَ الَّذِينَ هُمُ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ أَ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الرِّينِ أَي يَوْمَ هُمْ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُثُرُ لَهٰذَا الَّذِي كُنُتُثُرُ بِهِ تَسْتَعُجِلُوْنَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونِ ۞ اخِزِيْنَ مَآ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ ۚ النَّهُمْ كَانُوْا قَبُلَ ذَٰلِكَ مُحُسِنِينَ ٥ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِهُمُ يَسُتَغُفِهُ وَنَ ۞ وَ فِئَ آمُوالِهِمُ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحُرُومِ ۞ وَ فِي الْاَرْضِ اللَّ لِلنُّوقِينِينَ ﴿ وَفِيَّ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْعِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُلَ مَا ٓ اَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ﴿ هَلْ اَتْلُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبُرْهِيُهُ الْمُكْرَمِيْنَ ﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ أَنْ فَرَاغَ إِلَّى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجُلِ سَمِيْنِ أَنْ فَقَرَّبَةَ إِلَيْهِمُ قَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ٥ُ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لا تَخَفُ وَبَشَّرُولُهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ ۞ فَاقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوُزٌّ عَقِيْمٌ ۞ قَالُوُا كَنْ لِكِ ۗ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّكَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۞



قَالَ فَهَا خَطْبُكُهُ آيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجُرِمِيْنَ ﴿ لِنُرُسِلَ عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّنُ طِيْنِ ﴿ مُّسَوِّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَهَا وَجَدُنَا فِيهُا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ وَتَكَرَّكُنَا فِيْهَا ايَةً لِتَّنِيْنَ يَخَافُونَ الْعَنَابَ الْالِيْمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ اَرْسَلْنَكُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلُطِينَ مُّبِينِ، ﴿ فَتَوَثَّى بِرُكُنِهِ وَ قَالَ لَمِحِرٌّ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَكُ وَجُنُودُ لَا فَنَبَنُ نَهُمْ فِي الْكِيِّرِ وَهُو مُلِيْمٌ ۚ وَفِي عَادٍ إِذْ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۚ فَاتَنَارُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ ۚ وَفِي ثَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمُ تَلَتَّعُوا حَتَّى حِيْنِ ﴿ فَعَتُوا عَنْ اَمْ ِرَبِّهِمُ فَاخَنَأَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِ وَّمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ أَوْوَهُمُ نُوْجٍ مِنْ قَبُلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ أَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِأَيْدِهِ وَإِنَّا لَمُؤْسِعُونَ ۞ وَالْأَرْضَ فَرَشُنْهَا فَنِعْمَ الْمِيهُ دُونَ ۞ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ۞ فَفِتُّ وَا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْكُ نَنِيُرٌ مُّبِينٌ ٥

機・どう

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَزِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ كَذَٰ لِكَ مَا ٓ اَتِّي الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمْ مِّنُ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ بَحِنُونَ ﴾ أَتُواصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ فَتُولُّ عَنْهُمْ فَهُمْ فَكُومٌ طَاغُونَ ﴿ فَتُولُّ عَنْهُمْ فَهُمْ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ٥ وَّذَكِرْ فَإِنَّ الزِّكُرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَهَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وُنِ۞ مَاۤ أُرِيْدُ مِنْهُمُ مِّنْ يِّزُقٍ وَّمَاۤ اُرِيْدُ أَنُ يُّطْعِبُونِ ۞ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۞ فَإِنَّ لِلَّنِ يُنَ ظَلَمُوا ذَنُوْبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ ٱصْلِيهِمُ فَلَا يَسُتَعُجِلُونِ ١ فَوْيُلٌ لِلَّذِينَ كُفَّهُ وَا مِنْ يُومِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ قَ (ايَاتُهَا ١٩١) ﴿ سُورَةُ الظُّورِ مَرِيَّةٌ ﴾ ﴿ رُكُوعَاتُهَا ١١) وَالطُّوْرِ أَنِ وَكِتْبِ مِّسُطُورِ أَنِي فِي رَقِي مَّنُشُورٍ فَ وَالْبَيْتِ الْمَعُمُورِ فَ وَالسَّقُفِ الْمَرْفُوعِ فَ وَالْبَحْرِالْمَسْجُورِثِ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ فَ مَّا لَكُ مِنْ دَافِعِ فَي يُوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا فَ وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيُرًا فَ فَوَيْلٌ يَّوْمَبِنٍ لِلْمُكَنِّبِيُنَ أَلْنِيْنَ هُمْ فِي خَوْضٍ تَيْلُعَبُوْنَ أَ يَوْمَ يُنَعُّوُنَ إلى نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا أَهُ لِمِ إِلنَّامُ الَّتِي كُنْتُمُ بِهَا تُكَنِّبُونَ ﴿

## اَفَسِحُرٌ هٰنَا آمُ اَنْتُمُ لَا تُبُعِرُونَ ۚ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوۤا اَوُلاَ تَصْبِرُوا مَّوَاءٌ عَلَيْكُورُ إِنَّهَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُورُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّنَعِيْمِ ۞ فَكِهِيْنَ بِمَآ اللَّهُمُ مَا بُهُمُورًا وَوَقَهُمْ رَبُّهُمْ عَنَابَ الْجَحِيْمِ ١ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّعًا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَنْ مُتَّكِبِينَ عَلَى سُرُرِ مُّصُفُونَةٍ وَزَوَّجُنْهُمُ بِحُورٍعِيْنِ ۞ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ مِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَمَا التُنهُمُ مِّن عَمَلِهِمْ مِّن شَيءٍ كُلُّ امْرِيٌّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۞ وَامْدُ نَهُمُ بِفَاكِهَةٍ وَّكَيْرِمِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُوْنَ فِيهَا كَأْسَّا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيْرٌ ۞ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمُ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَانَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ۞ وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَّتَسَاءَ لُوْنَ ۞ قَالُوْاَ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِنَّ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۞ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَٰنَا عَنَابَ السَّمُوْمِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِنُ قَبْلُ نَنْ عُولًا إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۞ فَنَكِّرُ فَهَا آنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا مَحْنُون أَهُ آمُر يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۞



آمُر تَا مُرُهُمْ أَحُلَامُهُمْ بِهِنَا آمُ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمُ يَقُولُونَ تَقَوَّلَكَ أَبَلُ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَرِيثٍ مِّثُلِمَ إِنْ كَانُوا طبِ قِيْنَ ١٥ أَمْرُخُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آمُرُهُمُ الْخَلِقُونَ ١٥ أَمُ خَلَقُوا السَّمْلُوتِ وَالْإَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُونَ ۚ أَمْ عِنْدَاهُمُ خَزَاءِنُ رَبِّكَ أَمْرُ هُمُّ الْمُصَّيْطِرُونَ ٥ أَمْرَ لَهُمْرُ سُلَّمْ يَسُتَمِعُونَ فِيهُ إِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطِنِ مُّبِايْنِ أَ أَمْ لَكُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۚ أَمْ تَسُعُلُهُمُ اَجُرًا فَهُمُ مِّنَ مَّغُرَمِرٌ مُّثُقَلُوْنَ ۗ أَمْ عِنْكَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَنَّ آمُر يُرِينُ وْنَ كَيْنًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيْلُونَ ۚ أَمُ لَهُمُ إِلَٰهُ عَيْرُاللَّهِ سُبُحِنَ اللَّهِ عَتَا يُشْرِكُونَ۞ وَإِنُ تَيْرَوُا كِسُفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّقُولُوا سَحَابٌ مَّرُكُوْمٌ ۞ فَنَارُهُمُ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغُنِيُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٥ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحُ بِحَمْنِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوُمُ أَنَّ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَ إِدْبَاكُمَ النِّجُوُمِ أَ





كَمْرُ مِّنُ مَّكَكِ فِي السَّمَاوَتِ لَا تُغُنِّيٰ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْنِ أَنْ يَاٰذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لُاخِرَةِ لَيْسَبُّونَ الْمَلَلِكَةَ تَسُمِيَةَ الْأُنْثَى ۞ وَمَا لَهُمُ بِهِ مِنُ لْمِيرُ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغُنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا أَ فَاعْرِضُ عَنُ مَّنُ تَوَلَّىٰ أَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةَ النَّانُيَا أَ ذٰلِكَ مَبُلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِرْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعُلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ اَعُلَدُ بِمَنِ اهْتَالِي ۞ وَيِتْهِ مَا فِي السَّلْوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ٱسَاءُوا بِمَا عَبِهِ وَيَجُزِى الَّذِينَ ٱحْسَنُوا بِالْحُسُنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَزِبُونَ كَبَّإِيرَ ا وَالْفَوَاحِشُ إِلَّا اللَّهَمَرُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُر إِذْ اَنُشَا كُمُر مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ اَنْتُكُمُ آجِنَّةٌ فِي أَبُطُونِ أُمَّهٰتِكُمُ ۗ فَلَا تُزَكُّوْاَ اَنْفُسَكُمُ مُوْاَعُلَمُ بِبَنِ اتَّتَىٰ قَالَوُمِينَ اتَّتَىٰ قَالَوْمَ يَتَ الَّذِي تَوَلَّى قَ وَاعْطَى قَلِيلًا وَّاكُنَّاي ۞ اَعِنْدَاهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَزِي ۞ اَمْرَكُمُ بُنَبّاً بِمَا فِي صُحُفِ مُوْسِي ﴿ وَإِبْرَهِيْمَ الَّذِي وَفِّي ۗ ٱلَّا تَزِرُ وَازِمَةٌ وِّزْمَ أُخُرِي ۚ وَ أَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ۗ



وَانَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۚ ثُكُّمُّ يُجُزِّيهُ الْجَزَّاءَ الْأَوْفِي ۚ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿ وَاتَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَابْكُى ﴿ وَاتَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ وَالْزُنْثَى ﴿ مِنْ نَّطُفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاكَةَ الْأُخُرِي ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنِي ﴿ وَانَّهُ هُوَرَبُّ الشِّعْرِي ﴿ وَانَّهَ اَهْلَكَ عَادًّا الْأُولِي فَ وَثَمُودُاْ فَكَمَا آبُقَى فَ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِّنَ قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُوْا هُمُ ٱظْلَمَ وَٱطْغَى ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ٱهُوٰى ﴿ فَغَشَّهَا مَا غَشِّي ۚ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارِي۞ لهٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولِي ۚ أَزِفَتِ الْإِزِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥ اَفَمِنُ هٰذَا الْحَرِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَ اَنْتُمْ الْمِينُ وَنَ ۞ فَاسْجُنُ وَا يِلْهِ وَاعْبُدُ وَا كَاللَّهِ وَاعْبُدُ وَا كَاللَّهِ (ایاتُهَا (۵۵) ﴿ سُورَةُ الْقَسَى مَكِیَّةٌ ﴿ وَرَوْ الْقَارِ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمَاتُهُا (٣) — حِداللهِ الرَّحْب لِمِنِ الرَّحِب يُم إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ۞ وَإِنْ يَّرَوْا أَيَةً يُّعُرِضُوا وَيَقُوْلُواْ سِحُرُّ مُّسْتَبِيرٌ ۞ وَكُنَّ بُوا وَاتَّبِعُوْا اهُوَاءَ هُمْ وَكُلُّ اَمْرِمُّسْتَقِرُّ۞









ءَ ٱلْقِيَ الزِّكُوُ عَلَيْهِ مِنُ بَيْنِنَا بَلُ هُوَكَنَّابٌ اَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُوْ غَمَّا مَّنِ الْكُنَّابُ الْاَشِرُ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُ فَالْهُ تَقِبُهُمُ وَاصْطَبِرُ ٥ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمُ كُلُّ شِرُبِ مُّخْتَضَرٌ ۞ فَنَادَوُا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاظِي فَعَقَلَ ۞ فَكَيْفُ كَانَ عَنَابِي وَنُنُارِ ۞ إِنَّا ٱرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ۞ وَلَقَالُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْمِ فَهَلَ مِنْ مُّتَكِرِ۞كَنَّابَتُ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّنُوْرِ۞ إِنَّاۤ ٱرْسَلْنَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا أَلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَهُمُ بِسَحَرِ فَ نِعْمَةً مِّنُ عِنْدِنَا كَنْ لِكَ نَجْزِيُ مَنْ شَكَرَ ۞ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُمُ بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْا بِالنُّنُورِ وَلَقُنُ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُۥ فَنُ وَقُواْ عَنَالِيهُ وَنُنُادِ ۞ وَلَقَلُ صَبَّحَهُمُ بُكُرَةً عَنَاكٌ مُّسْتَقِرٌّ ۗ قُ فَنُ وَقُوْا عَنَا إِنِي وَنُنُورِ ﴿ وَلَقَلُ يَسَّمُونَا الْقُرُانَ لِلنِّكُرِ فَهَلُ مِنْ مُّتَّكِرِثَّ وَلَقَدُ جَاءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۚ كُذَّبُواْ بِالْيِتِنَا كُلِّهَا فَاخَنُ نَهُمُ اَخُذَ عَزِيْزِمُّقُتَى إِنَّ الْفَتَارِ فَاكُفَّا رُكُمُ خَيْرٌ مِّنَ أُولِيِكُمُ مُ لَكُمُ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿ امْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ١



يُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ النُّابُرَ ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَامَرُّ ﴿ إِنَّ الْمُجُومِينَ فِي ضَلِلٍ وَّسُعُر ﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِ مِهُ ذُوْقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۞ وَكَأَ آمُرُنَاۤ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَيْحٍ بِالْبَصَرِ۞ وَلَقَالُ اَهْلَكُنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ قُتَاكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْ أَعَلُولُهُ فِي الزُّبْرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَنَهَرِ فَي مُقُعَدِ صِدُونِ عِنْكَ فَلِيْكٍ مُقُعَدِ رِفَ (ايَاتُهَا ٢٠) ﴿ سُورَةُ الرَّحْمِنِ مَكَنِيَّةً ﴾ (كُوْعَاتُهَا ٣) ﴿ (كُوْعَاتُهَا ٣) ﴿ الرَّحْمْنُ ٥ عَلَّمَ الْقُرُانَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٥ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ٥ ٱلشَّىٰسُ وَالْقَهَرُ بِحُسُبَانِ ٥ وَّالنَّجُهُ وَالشَّجُرُ يَسُجُلُ نِ ٥ وَالسَّهَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْبِينَزَانَ ٥ الَّهِ يُزَانَ ٥ الَّهِ يُزَانِ ٥ وَ اَقِيهُمُوا الْوَنُهُ نَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبِينُزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ أَ فِيهَا فَاكِهَةً "وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ أَ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيُحَانُ أَنْ فَبِائِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبِنِ ا









وْمَبِينِ لَّا يُسْعَلُ عَنْ ذَنْبِهَ إِنْسٌ وَّلَاجً تُكَنِّبِنِ ۞ يُعْرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِرَ ۚ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا ثُكُنِّ لِنِي ۞ لَهٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَنِّبُ بِهَا الْمُجُرِمُونَ ٥ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ إن تُكُذِّ لِنِي قُ وَلِينَ خَافَ مَقَامٌ رَبِّهِ جَنَّانِي قَ ي الآءِ رَبُّكُمَّا الآءِ رَبِّكُمَّا تُكَدِّبِنِ أَ ذَوَاتَآ اَفْنَانِ أَ فَيَاتِي الآءِ رَبُّكُمَّ تُكَنِّ لِنِ ۞ فِيُمِا عَيُنِنِ تَجُرِينِ ۞ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَنِّ لِنِ ۞ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زُوْجِنِ أَ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكُنِّ لِنِ بِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَنْبَرَقٍ ۚ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ أَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَنِّر لِنِ۞ فِيُمِنَّ قُصِمْتُ الطَّرُفِ لَمُ يَطْمِثُهُنَّ نُسُّ قَبُلَهُمُ وَلَاجَانَّ ۚ فَيَاتِي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَنِّ لِنِي قَٰ كَانَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَبِاتِي الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَنِّ لِنِي ٥ هَلُ جَزَاءُ بِحُسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ أَيْ فَبِاَيِّي الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَدِّبِنِ ۞ وَمِنُ جَنَّاثِنِ ۚ فَبِاَيِّ الْآدِرَبِّكُمَّا تُكَنِّ لِنِ ٥ مُدُهَا مَّانِي ۗ الآءِ رَبُّكُمًا تُكَرِّبِن أَ فِيُهِمَا عَيْنِن نَضَّاخَتِن

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّ لِنِ۞ فِيُهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلُ وَّرُمَّانٌ ۗ قَ آيِّ الَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّ لِنِي ۚ فِيُونَ خَيْرِتٌ حِسَانٌ ۚ فَهَايِّ الاَءِ رِّبِكُمَا تُكَنِّ لِنِي ۚ حُوْرٌ مِّقُصُورتُ فِي الْخِيَامِ ۚ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَ تُكَدِّبِنِ ۚ لَهُ يُطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلَهُمُ وَلَاجَانٌ ۚ فَهَايِّ الآءِ رَبِّكُمُ تُكَذِّبْنِ ۚ مُتَّكِدِيْنَ عَلَى رَفْرُفٍ خُضُرٍ وَّعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ۚ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمًا تُكَدِّبِنِ۞ تَلْبَرَكَ الْسُمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ۞ إِيَاتُهَا (٩٠) ﴿ إِن سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِينَةً ﴾ (٩٠) ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (٢٠) ﴿ بِسُــِ مِاللهِ الرَّحُـ لِينِ الرَّحِـ يُمِ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ أَنْ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ أَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ الْإَرْضُ رَجًّا ۞ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنُبَتًا أَنِّ وَكُنُنتُمُ اَزُواجًا ثَلْثَةً أَفْاصُحْبُ مَيْمَنَةِ أَ مَا آصُحْبُ الْمَيْمَنَةِ أَ وَاصْحُبُ الْمَشْعَمَةِ أَمَّا أَصْلِبُ الْمَشْئَكَةِ أَنْ وَالسَّبِقُونَ السِّبِقُونَ أَنْ أُولِيكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ فِيُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ الْإَوَّلِيْنَ ۞ وَقَلِيُلٌ مِّنَ لُاخِرِيْنَ أَيْ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ أَنْ مُثَّكِكِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ ١







يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۗ فِي بِٱكْوَابٍ وَّٱبَارِيْقَ ۗ وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِيْنِ أَنِّ لَا يُصَمَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ أَنْ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّ يَتَخَيَّرُونَ فَ وَلَحُورِ طَيْرِ مِّمَّا يَشُتَهُونَ فَ وَحُورٌ عِيْنُ فَ كَامُثَالِ اللُّؤُلُوُّ الْمَكُنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ۚ إِلَّا قِيلًا سَلْمًا سَلْمًا ۞ وَاصْحَابُ الْيَمِينُ ۚ مَّا اَصْحَابُ الْيَمِينِ أَيْ فِي سِنْ رِقْغُضُودٍ فَ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ فَ وَظِلِّ مَّهُ لُاوُدٍ فَ وَّمَاءٍ مَّسُكُونِ أَنَّ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ أَنَّ لَا مَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ أَ وَّفُرُشِ مُّمُوفُوْعَةٍ ۞ إِنَّآ اَنْشَانْهُنَّ إِنْشَاءً ۞ فَجَعَلَنْهُنَّ اَبْكَارًا ۞ عُرُبًا ٱتُرَابًا فِي لِإَصْلِي الْيَمِينِ فَي ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِينَ فَوَ ثُلَّةٌ صِّنَ الْاخِرِيْنَ أَنْ وَاصْلِبُ الشِّمَالِ فَي الشِّمَالِ فَي الشِّمَالِ أَنْ فَي سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۚ وَظِلِّ مِّنُ يَّحُمُوْمٍ ۚ لَا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۞ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبُلَ ذٰلِكَ مُثْرَفِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُوْلُوْنَ ۚ أَبِنَا مِثُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَكَبُعُوثُونَ ۞َاوَ ابَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۞ قُلْ إِنَّ الْاَوِّلِيْنَ وَالْاِخِرِيْنَ ۞ُلَكِّمُوْعُوْنَ ۗ إِلَى مِيُقَاتِ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ اَيُّهَا الظَّآثُونَ الْمُكَنِّ بُونَ ۞





نَّهُ لَقُرُانٌ كَمِ يُمُّ ﴿ فَي كِتْبِ مَّكُنُونٍ ۞ لَّا يَكَشُّهُ إِلَّا لُمُطَهَّرُونَ ۚ تَنُزِيْلٌ مِّنْ رَّبِ الْعَلَمِينَ ۞ اَفَيِهٰذَا الْحَرِيثِ اَنْتُمُ مُّنُ هِنُونَ ٥ وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ ٱتَّكُمُ تُكُنِّبُونَ ۞ فَلَوُ لاَ إِذَ بَكَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿ وَانْتُمُ حِينَبِينٍ تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَحُنُ اَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُثُرُ وَلَكِنُ لَّا تُبُصِرُونَ۞ فَلَوُلاَّ إِنْ كُنْتُثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۞ رُجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنُتُمُ صِيقِيْنَ ۞ فَأَقّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۞ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۚ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ۞ وَاَمَّاۤ إِنْ كَانَ مِنُ اَصْحِمِ لْيَمِيْنِ أَنِي فَسَلَمٌ لِّكَ مِنْ أَصْلِبِ الْيَمِيْنِ أَوْ وَأَقَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكُنِّ بِينَ الطَّالِّينَ أَنْ فَنُزُلٌ مِّنُ حَبِيْدٍ ﴿ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ۞ إِنَّ هٰذَا لَهُوَحَتُّ الْيَقِيْنِ ۚ فَسَبِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ شَ (اَيَاتُهَا (٢٩) ﴿ شُورَةُ الْحَدِيْدِ مَكَانِيَةٌ ۚ ﴿ كُوْعَاتُهَا ١٠) إِنَّ اللَّهِ الْمُؤْمَاتُهَا بَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَكُ مُلُكُ السَّمَا فِي وَالْاَرْضِ يُحِي وَيُرِينَ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيْرٌ ۞ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْإِخِرُ وَالظَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيْمٌ ۞



هُوَ الَّذِي يُ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِرِ ثُكَّرَ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعُلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُثُرِ ٱبْنَ مَا كُنْتُهُۥ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ لَكَ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَّا اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۞ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ ۚ بِنَاتِ الصُّدُوبِ ۞ الْمِنْوُا بِاللَّهِ وَرَاسُولِهِ وَٱنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْدٍ ۚ فَٱلَّذِيْنَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَٱنْفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّ كَبِيْرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ ، عُوْكُمُ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمُ وَقَلُ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ۞ هُوَالَّنِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِيَ الْبِ بَيِّنْتٍ صِّنَ الظُّلُلتِ إِلَى النُّوْمِ ۚ وَإِنَّ اللهَ بِكُثُرُ لَرَءُونَ رَّحِيُمٌ ۞ وَمَا لَكُثُرُ ٱلَّا تُنْفِقُوا فِيُ سَبِيلِ اللهِ وَبِلْهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضِ ۚ لَا يَسُتُونَى مِنْكُمُ مِّنَ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ اُولَيِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنُ بَعْدُ وَقَتَلُواْ وَكُلًّا وَّعَكَ اللَّهُ الْحُسُنَى ۚ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَ



نُ ذَا الَّذِينُ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنًا فَيُضْعِفَكُ لَكُ وَلَكَ آجُرٌ رِيْدٌ ﴿ يَوْمَرُ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُوْرُ هُمْ بَيْنَ يُهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمُ بُشُرِيكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهُرُ خٰلِدِينَ فِيُهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيْمُ ۚ يَوْمَ يَقُولُ لُمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ امَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِيكُهُ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْتَيْسُوا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِ لَّهُ بَابٌ ۚ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَاابُ ۚ يُنَادُونَهُمُ ٱلْهُرِنَكُنَّ مَّعَكُمُ ۚ قَالُواْ بَلِّي وَلَٰكِنَّكُمُ فَتَنْتُمُ نُفُسَكُمُ وَتَرَبَّصُتُمُ وَارْتَبُتُمُ وَغَرَّتُكُمُ الْإَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَفُرُاللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمُ فِلْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّـنِيْنَ كَفَرُوا مَّا وْلَكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلِلُكُمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ ٱلْهُرِيَانِ لِلَّذِينَ امَّنُوٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِنِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ لُحَقٌّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ لْأَمَنُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ إِعْلَمُوۤا آتَ اللَّهَ يُحْيِ الْإَرْضَ بَعُنَ مَوْتِهَا ۚ قَنُ بَيِّنَّا لَكُمْ الْآلِيتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

تَّى الْمُصَّدِّرِ قِيْنَ وَالْمُصِّدِقْتِ وَاقْرُضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا يُّطْعَفُ هُمْ وَلَهُمْ اَجُرُّكُرِيْمٌ ۞ وَالَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهَ أُولِيكَ هُمُ الصِّدِينُقُونَ وَالشَّهُ مَاءُ عِنْ رَبِّهِمُ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُومُ هُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّابُوا بِالْيِتِنَآ اُولَيْكَ أَصْحَبُ الْجَحِيْمِ ﴿ اعْلَمُوْآ اَنَّهَا الْحَلِوةُ اللَّهُ نَيَا لَعِبٌ وَّلَهُوُّ وِّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرَّا بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُكُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۗ وَفِي الْاِخِرَةِ عَنَابٌ شَيِينًا وَّمَغُفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٌ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُومِ ۞ سَابِقُوۡۤ اللهِ مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ أُعِدَّتُ لِلَّذِيْنَ أَمَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِمٌ ۚ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيمِ۞ مَاۤ اَصَابَ مِنُ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَنْهِ فِي وَلَا فِي ٓ أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتْبِ مِّنُ قَبْلِ أَنْ نَّبُواْهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرٌ ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا مِمَّا الْمُكُورُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُخُتَالٍ فَخُورٍ إِنَّ الَّذِينَ يَنِخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٢٠٥



STEEL STEEL

لَقَدُ آتُهُ سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْه وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ۚ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيهُ بَأْسٌ شَبِيْنٌ وَّمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُكَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۚ وَلَقَدُ ٱرْسَلُنَا نُوْعً وَّالِبُرْهِيُمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فِينَهُمُ مُّهُتَهِ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فُسِقُونَ ۞ ثُمَّرَ قَفَّيْنَا عَلَى اثَارِهِمُ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ أُو جَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةَ ۗ ابْتَكَعُوْهَا مَا كَتَبْنُهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقًّا رِعَايَتِهَا ۚ فَاتَيْنَا الَّـٰذِينَ امَّنُواْ مِنْهُمْ ٱجُرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فْسِقُونَ۞ يَآيَتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُكِيْنِ مِنْ سَّحُمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ نُوْرًا تَمُشُوْنَ بِهِ وَيَغُفِمُ لَكُمُر ۚ وَاللَّهُ غَفُوْسٌ رَّحِيْمٌ ۚ لِّكَدُّ يَعُـكُمَ اَهُلُ لُكِتٰبِ ٱلَّهِ يَقُيِرُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنُ فَضُلِ اللَّهِ وَانَّ الْفَضْلَ بِيَنِ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ شَ



الْ (كُوْعَاتُمَا (٣) الْ (ايَاتُهَا (٣)) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةً حِمراللهِ الرَّحْـــلين الرَّحِــ قَلْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِئَ إِلَى اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ يَسُمَعُ تَحَاوُرَكُمُا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ جَعِيْرٌ ٥ لَّنِ يْنَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنُ يَسَّا بِهِمْ قَا هُنَّ أُمَّلُهِتِهِمُ إِنَّ أُمَّلُهُمُهُ إِلَّا الِّئِي ۚ وَلَكُ نَهُمُ ۚ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُومًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ وَالَّذِينَ يُظْهِمُ وْنَ مِنْ نِسَآمِهِمُ ثُمٌّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَالَسَّا ذَٰلِكُمُ تُوْعَظُوْنَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞ فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرِينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّمَّا لَمَّا فَكَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَرَسُولِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُـُاوُدُ اللهِ وَلِلْكُفِي يُنَ عَنَابٌ ٱلِيُمرُّ۞ إِنَّ الَّذِينُ يُحَادُّوُنَ اللهَ وَرَسُولَكُ كُبِتُوا كُمَا كُبِتَ اتَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَقَدُ اَنْزَلْنَآ الْبِيِّ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَنَابٌ مُّمِينٌ ۚ فَيُومَ يَبُعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمُ مَا عَمِلُواْ أَحُصُمُ اللَّهُ وَنَسُولُا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا قَ

لَهُ تَكَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَاٰوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنُ نَّجُوٰى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدُنْي مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمُ آيُنَ مَا كَانُواْ ثُمَّرَيُنَبِّمُّهُمُ بِمَاعِيهِ يَوْمَرَ الْقِيْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ ٱلَيْرَ تَكَرَ إِلَى الَّذِي نُكُوُّا عَنِ النَّخُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُواْعَنُهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْإِثْثِيرِ وَالْعُدُواْنِ وَمَعُصِيبَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُوْلُونَ فِي ٓ اَنْفُسِهِمُ لَوُلَا يُعَنِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُوْلٌ حَسُبُهُمُ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَاۚ فَبِئُسَ الْمَصِيُرُ۞لَيَايُّهُا الَّذِيْنَ اٰمَنُوَّا اِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰىُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي يَ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ۞ إِنَّهَا النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحُزُّنَ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَلَيْسَ بِضَاَّرِهِمُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا قِيْلَ لَكُمُر تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَعُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُثُمْ ۚ وَإِذَا قِيلًا انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَانُشُرُوا يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُثُرٌ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞

أَيُّهُا الَّذِينَ أَمَّنُوٓ الإِذَا نَاجَيْتُهُ الرَّسُولَ فَقَدِّ مُوا بَيْنَ يَكَى نَجُوٰىكُمُ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيُرٌ لَّكُمُ وَٱطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَهُ تِجِدُاوُا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَ الشَّفَقُتُمْ إِنْ تُقَرِّمُواْ بَيْنَ يَهَيُ مُجُواكُمُ صَكَافَتٍ ۚ فَإِذْلَهُ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُولَةَ وَأَتُوا الزَّكُوٰةَ وَٱطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ ۚ إِبِمَا تَعْبَلُوْنَ ۗ ٱلْهُرْ تَكُرُ إِلَى الَّذِي يُنَ تَوَلُّواْ قُوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمُ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۚ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَنِيبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ اَعَتَّ اللَّهُ هُمُ عَنَاابًا شَيِرِينًا أَ إِنَّهُمُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ اِتَّخَذُوْاً يُمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ نَ تُغُنِيَ عَنْهُمُ أَمُوا لُهُمُ وَلاَ أَوْلاَدُهُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أَوْلاَدُهُمُ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أَوْلَاهِ صَحْبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِلُ وُنَ۞ يَوْمَرَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعً غُلِفُوْنَ لَكَ كُمَّا يَخْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ ٱنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٌ الدّ نُّهُمْ هُمُّ الْكُنِ بُوْنَ ۞ اِسْتَعُوزَ عَكَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَانْسَلَّهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ وُلَّإِكَ حِزْبُ الشُّنْيَطِنُ ٱلَّآ إِنَّ حِزُبَ الشُّيُطِنِ هُمُرِ الْخَبِيرُونَ ١ نَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَكَ أَوْلَيْكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿



ئَتَبَ اللَّهُ لَاَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيُ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞ لَا تَجِدُ قَوْمً يُّؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَ وَلَوْ كَأَنُوٓا أَبَّآءَهُمُ أَوْ اَبُنَآءَهُمُ اَوْ إِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمُ ۚ أُولَٰلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَاتِّدَاهُمُ بِرُوجٍ مِّنْهُ ۚ وَيُدُخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنُ تَحُتِهَا الْآنُهُرُ خَلِينِينَ فِيُهَا رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَصُّوا عَنُهُ أُولَيِكَ حِزُبُ اللهِ أَلاَّ إِنَّ حِزُبُ اللهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ا يَاتُهَا (١٣) ﴿ يُسِوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَانِيَّةٌ ۚ إِنَّ الْكُوْعَاتُمَا (١١) ﴿ الْأَوْعَاتُمَا (١١) ﴿ سَبُّحَ يِثْلِهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيبُدُ ۞ هُوَ الَّذِي ثَنَّ أَخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُّوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَّوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُهُ إِنَّ يَخُرُجُوا وَظَنُّوۤا ٱنَّهُمُ مَّا نِعَتَّهُمُ حُصُونُهُ مُو مِنْ اللَّهِ فَأَتْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَانَ فَ فَيْ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخُرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَ بِرُوْا يَأُولِي الْأَبْصَارِ، ۞ وَكُوْلَآ أَنْ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ جَلَآءَ لَعَنَّ بَهُمُ فِي التُّانِيَا ۚ وَلَهُمُ فِي الْاِخِرَةِ عَنَابُ النَّارِ ۞





ذِٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ شَاقَوُّا اللَّهَ وَرَسُولَكُ ۚ وَمَنُ يُّشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِيُنَةٍ ٱوْ تَرَكْمُوْهَا قَالِمَةً عَلَىَ أُصُولِهَا فَبِالِذُنِ اللَّهِ وَلِيُغُزِىَ الْفُسِقِينَ ۞ وَمَّاۤ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا ٓ اَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَّلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ۞ مَا ٓ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهُلِ الْقُلَى فَيِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرُبِي وَالْيَتْهَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كُنْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً كِيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُثُرٌ وَمَاۤ النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهٰكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْاْ وَاتَّقُوااللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَٰرِيْدُ الْحِقَابِ ٥ٛ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَاَمُوَالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَّيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَكُسُولَكُ وُلِّيكَ هُمُ الصِّي قُونَ أَنَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ تَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلْيَهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ اَجَةً مِّمَّا أَوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمَ لاُّ وَمَنُ يُّوٰقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولِيكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ۗ









فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا ٱنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۚ وَ ذَٰ لِكَ جَزَّوُ الظُّلِمِينَ أَ يَاكُّهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلۡتَنۡظُرُ نَفُسٌ مَّا قَلَّهَمَتُ لِغَيرا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ نَبِيُرٌ إِبِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَٱنْسُامُهُمُ ٱنْفُسَهُمُ ۚ أُولَيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ لَايَسْتَوِيَّ طُبُ النَّارِ وَأَصْحُبُ الْجَنَّةِ ۚ أَصُحُبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞ لَوْ ٱنْزَلْنَا هٰنَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللهِ ۗ وَتِلْكَ الْإَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞ هُوَاللهُ الَّذِي لَآاِلُهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْلُنُّ لرَّحِيْمُ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَّالْهَلِكُ الْقُلُّوْسُ لسَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّامُ الْمُتَكَبِّرُ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ لْمُصَوِّرٌ لَكُ الْإَسْمَاءُ الْحُسْنِيُّ يُسَبِّحُ لَكُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿







رُبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَاقًا لِلَّانِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا مَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ لْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يُرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَمَنْ تَيْتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَيِيدُنّ عَسَى اللَّهُ أَنُ يَّجُعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمُ مِّفَوَدٌ كُأُ وَاللَّهُ قَدِيُرٌ ۚ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيُمُّ ۞ لَا يَنْهَلُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْرِيْقَاتِلُوْكُمْ فِي الرِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمُّ مِّنَ دِيَارِكُمُ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوٓ الِيَهُمُرُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ إِنَّمَا يَنْهُلُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَٰتَكُوٰكُمُ فِي الرِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمُ مِّنُ دِيَارِكُمُ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْرَانُ تَوَكُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُّهُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ٥ يَايُّهُا الَّذِينَ امَّنُوٓا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَعِنُوْهُنَّا ٱللهُ ٱعْلَمُ بِإِيْمَا نِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوُّهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمُ وَلَا هُمُ يَجِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَاتُّوهُمُ مَّا اَنْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذًا الَّيْتُمُّوُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُنْسِكُواْ بِعِصَمِرِ الْكُوَافِي وَسُئَلُوا مَا اَنْفَقَتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا اَنْفَقُوْا ۚ ذَٰ لِكُثْمُ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

وَإِنْ فَاتَّكُثُرُ شَكُوءٌ مِّنُ أَزُواجِكُثُرُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمُ فَالْتُوا الَّـنِيْنَ ذَهَبَتُ أَزُوَاجُهُمُ مِّشِّكُ مَاۤ أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيٰنَى ٱنْتُثُرِ بِهِ مُؤْمِنُونَ۞ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْمِ قُنَ وَكَا بُزُنِيْنَ وَلَا يَقُتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانِ يَّفْتَرِيْنَكُ بَــُينَ ٱيُــٰںِ يُهِنَّ وَٱرْجُـٰلِهِنَّ وَلا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْمُ وْفٍ فَبَا يِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِي لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْمٌ رَّحِيْمٌ ٣ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوُّا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ قَدُ يَجِسُوا مِنَ الْإِخِرَةِ كُمَا يَجِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَعْلِبِ الْقُبُورِ ﴿ ا إِيَاتُهَا ١١١) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةً ۗ إِنَّ الْأَرْكُوعَاتُمَا ١١) ﴿ اللَّهُ مَا تُلَاكُونَا — حِ اللهِ الرَّحْبِ لِمِنِ الرَّحِبِ يُمِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَيَا يَنْهَا الَّذِي يُنَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنُ تَقُولُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ۞ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرُصُوصٌ ٥



## وَإِذْ قَالَ مُولِمِي لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِيَمْ تُؤْذُونَنِي وَقَدُ تُعُلَمُونَ ٱ رَسُولُ اللَّهِ اِلْيَكُمُ ۗ فَلَكَّا زَاغُوٓا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوۡبَهُمُ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِيَبِنِي إِسْرَاءِ يُلَ إِنْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُّصَيِّقًا لِبَا بَيْنَ يَنَايٌ مِنَ التَّوْرُنةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوٰلٍ يَّا أِنِّ مِنْ بَعُيِي اسْمُنَ ٓ أَحْمَدُ ۚ فَكَتَّاجَاءَهُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَا هٰنَا سِحُرٌ مُّبِيْنٌ ۞ وَمَنُ ٱظْلَتُهِ حِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَنِ بَ وَهُوَ يُدُعَى إِلَى الْإِسْلَامِرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ۞ يُرِيُّدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللَّهِ بِٱفْوَاهِمُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكِفِرُونَ ۞ هُوَ الَّذِينَى ٱرْسُلَ رَسُولَكَ بِالْهُلَاي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى البِّيئِنِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْيِرُكُونَ ثَيَّايُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ هَلْ ٱدُّلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ نُغِيكُمُ مِّنْ عَنَابِ الِيُعِرِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ ﴾ سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُمُ وَ أَنْفُسِكُمُ ۚ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرُ لَكُثُرُ ذُنُوْبَكُثُرُ وَيُدُخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْكَانُهٰرُ وَمُسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَنْنِ عَنْ إِلَّكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ فَ وَٱخۡرٰى تُحِبُّوۡنَهَا ۚ نَصُرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتۡحُ ۚ قَرِيْبٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞

أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُوْنُوٓا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنُ أَنْصَارِئَ إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِبُّونَ خَنُّ أَنْصَ اللهِ فَامَنَتُ ظَا بِفَةٌ مِّنُ بَنِيَّ السِّرَاءِيلُ وَكَفَرَتُ ظَا بِفَةٌ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوهِم فَأَصْبَحُوا ظهيريْنَ ٥ إِيَاتُهَا (١١) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَكَانِيَّةٌ ﴾ ﴿ رُكُوعَاتُهَا (١) ﴿ يُسَبِّحُ بِتٰهِ مَا فِي الشَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْبَلِكِ الْقُدُّةُ وُسِ الْعَزِ لْحَكِيْمِ ۞ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ يتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَللٍ مُّبِينِ ۚ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَتَا يَكْفَوُ ابِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ ذٰ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءٌ ۚ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُتِلُوا التَّوْرُلِيَّ ثُمَّ لَئُر يَخِيلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ سُفَارًا ﴿ بِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّا بُوا بِالْيِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيئِنَ ۞ قُلْ لِيَايُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوٓا إِنْ زَعَمْتُمُ اتَّكُمُ وُلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ طُهِ قِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ



وَلاَ يَتَمَنَّوْنَكَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْنِيُهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِبَالظَّلِمِينَ ۞ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْكُ فَإِنَّكُ مُلْقِينُكُمُ ثُمَّ تُكَرُّذُونَ إِلَى غِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ يَا يَتُهَا لَّذِيْنَ أَمَنْوًا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُنْعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْنَتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوثُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوُّا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذُكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَلِذَا رَاوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِمًا قُلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ قَ إِلَا لَهُا (١١) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ مَدَنِيَّةً ﴿ إِنَّا لَكُوْعَاتُهَا (١٢) فَيَ حِداللهِ الرَّحْــلِينِ الرَّحِــ إِذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُكُ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنِ بُوْنَ ۚ إِلَّا لَكُنْ فِوْلَكُ





إِلِكَ بِأَنَّهُمُ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوْيُهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٥

وَإِذَا رَآيَٰتَهُمُ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يُقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ كَانَّهُ مُ خُشُبٌ مُّسَنَّكُ ثَنَّ يَحُسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْنَارُهُمْ أَتْ لَهُمُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَالِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ نَغْفِي لَكُورُ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُءُوسُهُمْ وَرَايَتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُـهُ مَتَكَابِرُونَ۞ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ ٱسْتَغُفَرُتَ لَهُمْ ٱمْ لَهُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ ۖ لَكِ يُّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ۞هُمُ الَّذِيْرُ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا وَيِثْلِهِ خَزَايِنُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُوُلُونَ لَيِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْبَرِينِنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْإَعَنُّ مِنْهَا الْإَذَٰلَ وَيِثْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ يَاٰئِهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُلْهِكُمُ امْوَالُكُمُ وَلَآ اَوْلَادُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ تَيْفُعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُّ الْخَسِرُونَ۞ وَٱنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقُنْكُهُ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَاٰ تِيَ أَكِي ٱحَدَكُهُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا ٱخُّوْتَنِيْ إِلَّى ٱجَلِى قَرِيْبِ ۗ فَٱصَّدَّقَ وَٱكُنْ مِّنَ الطَّيْلِينُ ۞ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿





يَاتُهَا (١٨) ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ الركوعاتيا (۱) بِّحُ يِلَّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْإَرْضُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ حَمْنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيِينٌ ٥ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنْكُمُ كَافِنٌ وَمِنْكُمُ مُّؤُمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْإَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَٱحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَالَّيْهِ الْمُصِيِّرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ إِبْنَاتِ الصُّدُورِ ٥ لَهُ يَأْتِكُمُ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ فَ نَدَاقُوا وَبَالَ مُرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيْهِمُ لُهُّمُ بِالْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوَّا اَبَشَرٌ يَّهُنُ وْنَنَا ۚ فَكَفَّرُوا وَتَوَلَّ وَّاسْتَغُنِّي اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَبِينًا ۞ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوَّا أَنْ نُ يُبْعَثُوا ۚ قُلُ بَلَى وَ رَبِينَ لَتُبْعَثُنَّ ثُكَّرَ لَتُنْكَبُّونً إِبَّهَ لْتُكُمُّ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيئِرٌ ۞ فَاصِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ ـنُّوْمِ الَّذِينَى آنُزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِ

جُمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُّكُفِّرُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيْدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَآ آبَدَّا أَذَٰلِكَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ ٥ وَالَّذِي يُنَ كَفَمُ وَا وَكُنَّا بُوا بِالْيِتِنَأَ اوْلِيكَ أَصْحُبُ النَّارِ خَلِي يُنَ فِيهَا وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ أَنَّ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهُنِ قُلْبَكُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ۗ وَاطِيْعُو اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْ نُتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُوٰلِنَا الْبَلْغُ لُمُبِينُ ۞ اَللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُهُ وَاوْلَادِكُهُ عَدُوًّا لَّكُمُ فَاحْنَارُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوسٌ رَّحِيُمُّ ۞ إِنَّهَآ أَمُوالْكُثُرُ وَٱوْلَادُكُثُرُ فِتُنَكُّ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَانَا ۚ ٱجْرُّ عَظِيْدٌ ۞ فَأَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُدُ وَاسْمَعُواْ وَٱطِيْعُواْ وَٱنْفِقُواْ خَيْرًا لِلاَنْفُسِكُمْ أُوصَنُ يُّوْقَ شُحَّحَ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِنْ تُقُرِضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُثْرُ وَيَغْفِي لَكُورٌ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيْمٌ فَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِينُو ٱلْحَكِيمُ فَ





## أَيَاتُهَا (١٢) ﴿ ﴿ أُسُورَةُ الطَّلَاقِ مَكَ نِيَّةً حِمِ اللهِ الرَّحْــلين الرَّحِـ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُنُّهُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّةِ مِنْ وَأَحْصُوا الْعِنَّاةُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمُ ۚ لَا تُخُوجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ لِلَّا اَنُ يَّاٰتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَكَّ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَكُ لَا تَدُرِيُ لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمُرًا ۞ فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَامُهُنَّ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ اَوْ فَارِقُوهُنَّ مُعُرُونٍ وَّاَشْهِدُ وَا ذَوَى عَدُلِ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ بِلْهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِرِ الْالْخِرِهُ وَمَنْ يَتَّقِقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكَ غَخْرَجًا ۚ وَيُرُزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَهَنْ تَيْتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُبُكُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَلْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْرًا ۞ وَا إِنْ يَبِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَالِكُمُ إِن ارْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ تَشْهُرِ وَّا لِيْ لَهُ يَحِضُنَّ وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ اَمْرِهِ يُشَرًّا ۞ ذٰلِكَ اَمْرُ اللَّهِ ٱنْزَلَكَ لِيُكُذُرٌ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنُهُ سَيِّاتِهِ وَيُغْظِمُ لَكَ آجُرًا ۞

لِنُوْهُنَّ مِنُ حَيْثُ سَكَنْتُهُ مِّنْ وُّجْدِكُهُ وَلَا تُضَاّرُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْ مَكَيْهِنَّ ۚ وَانَ كُنَّ ٱولَاتِ حَمْلِ فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ ٱرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتُوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتَكِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرُتُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَكَ الْخُرِي ۚ لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنُ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُرِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّآ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اللهَا ْسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْنَ عُسْرِ يُنْسَرَّا فَ وَكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنُ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِمٍ فَحَاسَبُنْهَاحِسَابًا شَيِ يُنَّا أُوَّعَنَّابُنْهَا عَنَابًا ثُكُرًا ۞ فَنَاقَتُ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ ٱمْرِهَا خُسُرًا۞ اَعَتَااللَّهُ لَهُمْ عَنَابًا شَدِيدًا أَفَاتَّقُوا اللَّهَ يَانُولِي الْاَلْبَابِ أَفَّ الَّذِينَ امَّنُوا أَتَّقَوا الله عَلَا أُولِي الْاَلْبَابِ أَفَّ الَّذِينَ امَّنُوا أَتَّقَو ٱنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمُ ذِكْرًا ۗ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُمُ الْيِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيِلَاتِ مِنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّؤْرِ وَمَنْ يُّؤُمِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُّنُ خِلُهُ جَنَٰتٍ تَجُرِي مِنُ تَّعُتِهَا الْاَنْهٰرُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا ٓ أَبَدُّا ۚ قَدُ ٱحۡسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزُقًا ۞ ٱللّٰهُ الَّذِي خَكَقَ سَبْعُ سَلُوتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ لِيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرُ ۚ وَآنَّ اللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَخَ







## سُورَةُ القَّورِيْمِ مَكَانِيَّةً النَّبِيُّ لِمَرْتُحَرِّمُ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبُتَغِي مَرْضَ غَفُورٌ زُحِيمٌ ۞ قَنْ فَيَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِ كُمُّ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَلَوْ أَسَ نِّبِيٌّ إِلَى بَغْضِ أَزُوَاجِهِ حَرِينُتًّا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَٱظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَةُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ ٱنْبَاكَ لِهٰذَا ۚ قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوُبُكُما ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَكُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْنَ ذَٰلِكَ يُرُّ ۞ عَسٰى رَبُّكَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبُرِ لَكَ اَنُهُ وَاجَّا مِّنْكُنَّ مُسُلِمَتٍ مُّؤُمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَبِلْتٍ غَبِلْتٍ عَبِلْتٍ سَيِحْه نَيِّبْتٍ وَّٱبُكَارًا ۞ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُا قُوَّا اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيكُمُ نَامًّا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِّيكَةٌ غِلَاظًا سَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَ



يُّهَا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَانِرُوا الْيَوْمَرُ ۚ إِنَّهَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ ۚ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَّنُواْ تُوبُؤًا إِلَى اللَّهِ تَوْبُكًّا نَّصُو عَسٰى رَثُكُوۡ اَنۡ يُٰكُفِّرَعَنْكُهُ سَيّاٰتِكُهُ وَيُدُخِلَكُهُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ نُ تَحْتِهَا الْإَنْهُرُ يُوْمَرُ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اَمْنُوْا مَعَكَ نُوْرُ هُوْرُ يَسُعَى بَيْنَ أَيْنِ يُهِمُ وَ بِأَيْمَا نِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتُبِمُ لَنَا نُوْرَنَا وَاغُفِمُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرُّ ۞ يَاكَيُّهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوْمُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجٍ وَّ امْرَاتَ لُوْطٍ فَكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمًا فَلَهُ يُغُنِيّا عَنْهُمًا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللَّ خِلِينَ ۞ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ أَمَنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيُ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجِينُ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴾ وَمَرْبَيَمَ ابُنَتَ عِمُرانَ الَّتِيَّ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخَنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَمَّاقَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلِتِيْنَ





## الكُوْعَاتُكَا (١) سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةً تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِيهِ الْمُلْكُ ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَىٰ يُرُّنِّ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوكُمُ ٱيُّكُمُ آحُسَرُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ۞ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوتٍ طِبَاقًا مَا تَرْي فِيُ خَلْقِ الرَّحُلِنِ مِنْ تَفُوْتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرِّ هَلُ تَارِي مِنُ فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَكَةَ تَكُنِن يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيُرٌ۞ وَلَقَنُ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّ نُيَا بِمَصَابِيحُ وَجَعَلُنٰهَا رُجُوْمًا لِلشَّلِطِينِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۞ وَ لِلَّذِيْنَ كُفَرُوا بِرَبِّهِمُ عَنَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ۞ إِذَآ ٱلۡقُوۡا فِيُهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيۡقًا وَّهِي تَفُوۡرُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ ۚ كُلُّمَا ٓ اللِّيمَ فِيُهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا ۖ اللَّهُ يَأْتِكُمُ نَنِيْرُ ۞ قَالُوا بَلَى قَنْ جَاءَنَا نَنِيُرٌ ۗ فَكُنَّ بُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنْ آنُكُمُ إِلَّا فِي ضَلِي كَبِيْرٍ ۞ وَقَالُوْا لَوُكُنَّا نَسُمُعُ أَوْ نَعُقِلُ مَا كُنَّا فِنَ ٱصْحِبِ السَّعِيْرِ ٥







قُلُ هُوَاكَٰذِئَ ٱنْشَاكُةُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَ وَالْاَفِكَةُ قَالِيُلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَالَّيْهِ تُحُشِّرُونَ ۞ وَيَقُوْلُونَ مَتَى هَٰنَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِقِيْنَ ۞ قُلُ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَا اللَّهِ ۗ وَإِنَّهَا اَنَا نَانِيُرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا رَاوُهُ زُلْفَةً سِيْئَتُ وُجُوهُ الَّذِينَ لَفَهُوا وَقِيلُ هٰذَا الَّذِي كُنُتُكُوبِهِ تَدَّعُونَ ۞ قُلُ ارَءَيْ تُمُرُ إِنَّ اَهُلَكُنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَكُنَّ يُجُدِرُ لُكُفِي يُنَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُهِرِ۞ قُلُ هُوَالرَّحْلُنُ امَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تُوَكَّلُنَا فَسَتَعُلَمُونَ مِّنْ هُوَ فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ۞ قُلُ ارَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُوْ غَوْرًا فَكُنْ يَأْتِينَكُوْ بِمَا ۚ مَّعِيْنِ ٥ (ايَاتُهَا (٥٠) ﴿ يُسُورَةُ الْقَالِمِ مَكِيَّةً ۗ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (٢) ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (٢) ﴿ نَ وَالْقَـٰكُمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَاۤ اَنْتَ بِنِعُمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنِ أَ وَإِنَّ لَكَ لَاَجُرًّا غَيْرَ مَمْنُوْنِ أَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُِق عَظِيْرٍ ۞ فَسَتُبُصِرُ وَيُبْعِرُونَ ۞ بِاَسِيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۞



نَّ رَبُّكَ هُوَاعُلُمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعُلَمُ لُمُهُتَىٰ يُنَ ۞ فَكُلَّ تُطِعِ الْمُكَنِّ بِينَ ۞ وَدُّوُا لَوُ تُكُوهِنُ نُهُ هِنُوْنَ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۞ هَتَازٍ مَّشَّاءٍ نَمِيْمِ أَنْ مُّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ٱثِيْمِ أَ عُتُلِيِّ عُنُولِ بَعْنَ ذَلِكَ زَنِيْهِم ﴿ أَنُ كَانَ ذَا مَالِ وَّبَنِيْنَ ۚ إِذَا تُثَلَّىٰ عَلَيْهِ الْيَتُنَ قَالَ أَسَاطِيُرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ سَنَسِمُكُ عَلَى الْخُرُطُوْمِ۞ إِنَّا بِكُونِهُمُ كُمَّا بَكُوْنَآ ٱصْعِلَبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ ٱقْسَمُواْ لَيَصْرِ مُنَّهَا مُصْبِعِيْنَ ۗ وَلَا يَسْتَثُنُوْنَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَابِثٌ مِّنُ رِّبِّكَ وَهُمْ نَايِبُوْنَ ۞ فَأَصْبِعَتُ كَالطَّيرِيْمِ فَ نَتَنَادُوْا مُصْبِحِينَ ۚ أَنِ اغْدُوا عَلَا عَرُثِكُمُ إِنْ كُنُنُّكُمْ طِرِمِيْنَ ۞ فَانْطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ۞ أَنْ لَّا يَنْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُثُرْ مِّسْكِيْنٌ ﴿ وَّغَنَّاوُا عَلَى حَرْ قْدِرِيْنَ ۞ فَكُلَّا رَاَوْهَا قَالُؤَا إِنَّا لَضَا لُّؤُنَ ۞ بَلْ نَحُنُ هَحُرُوْمُوْنَ © قَالَ اَوْسَطُهُمُ اَلَمُ اَقُلُ لَكُمُ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ © قَالُواْ سُبُحِٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ۞ فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعُضٍ يَّتَكَرُومُونَ ۞ قَالُوا لِوَيْلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ ۞











لَوْ لَآ أَنْ تَلَارُكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُهِنَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَنْ مُوْمٌ ۞ فَاجْتَلِمْ وُرَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كُفَّرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَتَّا سَبِعُوا النِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمُجُنُونٌ ٥٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلِمِينَ ٥٠ إِيَاتُهَا (٥٠) ﴿ يُورَةُ الْحَاقَةِ مَكِيَّةً ﴿ إِنَّاتُهَا (٥٠) ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (٢) ﴿ ٱلْحَاقَّةُ أَنَّ مَا الْحَاقَّةُ قُومَآ آدُرْكَ مَا الْحَاقَّةُ قُ كَنَّابَتُ ثُنُوْدُ وَعَادٌ إِبِالْقَارِعَةِ ۞ فَامَّا ثَنُوُدُ فَاهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَ اَمَّا عَادٌ فَاهْلِكُواْ بِرِيْحٍ صَرْصِرِ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَلَنِيَةَ آيَّامِرٌ حُسُوْمًا ٚفَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَيْ كَانَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْيِل خَاوِيَةٍ قَ فَهَلُ تَالِى لَهُمُ مِّنُ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَاءَ فِرُعَوْنُ وَمَنْ قَبُلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ أَ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذُهُمُ آخُذُةً رَّا بِيَةً ۞ إِنَّا لَتَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ أَلْنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَنْكِرَةً وَتَعِيمَا أَذُنُ وَاعِيَةً ٥



الحآقة ١٩ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوبِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۞ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَنُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَ فَيَوْمَجِينِ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَهِينِ وَّاهِيَةٌ ۞ وَّالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَايِهَا ۚ وَيَخْبِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمُ يَوْمَبِنِ ثَلْنِيَةٌ ۚ يُوْمَبِنِ تُغُرَضُونَ لَا تَخُفُىٰ مِنْكُمُ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيبِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتْبِيكُهُ ۚ إِنَّ ظُنَنْتُ ٱلِّنَّ مُلْقِ حِسَابِيكُ ۚ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّئًا بِهَا ٱسْلَفْتُهُ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنُ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ لَهُ فَيَقُوْلُ لِلْيُنَّنِيٰ لَهُ أُوْتَ كِتْبِيَهُ ۚ وَلَمُ ٱدْرِهِ مَا حِسَابِيَهُ ۚ يٰلِيُتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ أَنَّ مَا آغُني عَنِّي مَالِيَهُ أَن هَلَكَ عَنِّي سُلُطُنِيَهُ أَنْ خُذُولُا فَغُلُولُا ﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّولُا ﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْلُا ۚ إِنَّكَ كَانَ لَا يُؤْمِنُ اللهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ





A COLUMN

النائها (الله الله الرحمة الله المحارج في تعريج الملهكة والراوح والمنه والمنه والركمة والراوح في تعريج الملهكة والراوح في المنه في المنه والمنه و

فَاصْبِرْ صَبُرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمُ يَرَوْنَهُ بَعِيْلًا ۞ وَّنَارِيهُ قَرِيْبًا ۚ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ أَ وَتَكُونُ الْجِبَا كَالْعِهْنِ أَنْ وَلَا يَسْتَلُ حَبِيْمٌ حَبِيْمٌ خَبِيمًا أَفَّ يُبَكِّرُونَهُ الَهُ وَمُر لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَنَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيْهِ فَ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ أَنْ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُتُويْهِ أَنْ وَمَنْ فِي الْأَنْهِ شِ جَمِيُعًا ۚ ثُمَّرَ يُخِيهِ ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَظَى ۞ نَزَّاعَةً لِلشَّوٰى ۗ تَنُ عُوا مَنُ آدُبَرَ وَتُولِّي فَ وَجَمَّعَ فَأَوْعَى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۞ وَّإِذَا مَسَّهُ لْخَيْرُ مَنْوُعًا هُولِّلَا الْمُصَلِّيْنَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ مُوْنَ ﴾ وَالَّذِيْنَ فِئَ آمُوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعُلُوْمٌ ﴾ لِلسَّابِلِ لْمُحُرُّومِ أَنَّ وَالَّذِيْنَ يُصَرِّفُونَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ أَنَّ وَالَّذِيْنَ هُمُ مِّنُ عَنَابِ رَبِّهِمُ مُّشُفِقُونَ ۚ إِنَّ عَنَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُ مَاْمُونٍ ۞ وَاتَّنِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ لِخِفُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى اَزُواجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَمَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعُدُونَ









وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا فَي لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًّا فِجَاجًا أَفَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُ لَا مَالُكُ وَوَلَنُ لَا إِلَّا خَسَارًا فَ وَمَكَرُوا مَكُرًا كُتَّارًا فَ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا شُواعًاهُ وَّ لَا يَغُونُ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَالُ أَضَانُوا كَتِنُوا كَتِنُوا أَهُ وَلَا تَزِدِ الظُّلِينِينَ إِلَّا ضَللًا ﴿ مِمَّا خَطِينًا عَطِينًا عَمْر أُغُرِقُوا فَأَدُخِلُواْ نَارًا لَهُ فَلَمْ يَجِدُ وَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوْحٌ مَّ إِنَّ لَا تَنَارُ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ٥ إِنَّكَ إِنْ تَنَارُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا ۞ رَبِّ اغُغِرُ لِي وَلِوَالِدَى ۖ وَلِوَالِدَى وَلِمَانُ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِي ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّلِبِينَ الدُّ تَكَارًا قَ





يَّهُ مِنْ أَلَى السُّهُ مِن فَأَمَنَّا بِهِ ۚ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًّا أَ وَّ أَنَّهُ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَكُمَّا نَّ وَّ أَنَّكَ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۗ وَ أَنَّا ظَنَتَّ ا آنُ لَكُنُ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا أَنَّ وَٱلَّاكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا أَنَّ وَّانَّهُمُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمُ اَنْ لَّنْ يَّبُعَثَ اللَّهُ آحَدًا أَ وَّأَنَّا لَيَسُنَا السَّهَآءَ فَوَجُنُ نَهَا مُلِئَتُ حَرَسً شَيِينًا وَّشُهُبًّا ٥ وَّ أَنَّا كُنَّا نَقُعُنُ مِنْهَا مَقَاعِمَ لِلسَّمْعِ فَهُنُ يَسُتَعِعِ الْأِنَ يَجِدُ لَكُ شِهَابًا رَّصَدًا أَ وَآثًا لَا نَدُرِئَ اشَرُّ أُرِيْكَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آمُرُ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكًا أَنَّ وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ۞ وَّ أَنَّا ظَنَنَّآ أَنُ لَّنُ نُّعُجِزَاللَّهَ فِي الْأَرْمُضِ وَلَنُ نُّعُجِزَةُ هَرَبًا أَ وَ أَنَّا لَتَا سَبِعْنَا الْهُلَى امَنَّا بِهِ فَكُنَّ يُّؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَاتُ بَغُسًا وَّلَا رَهَقًا ۞ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ ۚ فَكُنَّ ٱسْلَمَ فَأُولِيكَ تَحَرُّوا رَشَكًا ۞

وَ أَمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَ أَنَ لَّهِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنَهُمْ مَّاءً عَكَاقًا فَيْ لِّنَفُ تِنَهُمُ فِيلُهِ ۚ وَمَنَ يُنْعُرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَنَاابًا صَعَدًا ۞ وَّأَنَّ الْمُسْجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ آحَمَّا ۞ وَّأَنَّهُ لَتَّمَا قَامَرَ عَبُنُ اللَّهِ يَنْ عُوْلًا كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا أَفَّ قُلْ إِنَّكَا آدُعُوا مَا بِينٌ وَلَا ٱشْمِرُكُ بِهَ أَحَدًا ۞ قُلُ إِنِّي لَآ أَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۞ قُلُ إِنِّيْ لَنُ يُّجِيْرَنِيُ مِنَ اللَّهِ اَحَدُّهُ ۚ وَّكَنُ اَجِدَ مِنُ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِنَّ بَلْغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسْلَتِهِ ۚ وَمَنْ يَّعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَكُ فَانَّ لَكُ نَارَ جَهَنَّهَ خُلِينِينَ فِيْهَآ ٱبَدَّا ٥ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعُكُمُونَ مَنُ أَضُعَفُ نَاصِمًا وَّاقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلُ إِنْ أَدْمِائَيَ أَقَى لِيُّ مَّا تُوْعَدُونَ أَمُرُ يَجْعَلُ لَكُ رَبِّنَّ آمَدًا ۞ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا



# يَعْلَمَ اَنْ قَدُ ٱبْلَغُواْ رِسْلَتِ رَبِّهِمُ وَآحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم وَأَحْطَى كُلُّ شَيْءِ عَدًا فَ

يَاتُهَا (٢٠) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ مَرِّيَّةً ﴿ وَأَرْكُوْعَاتُهَا (٢٠)

حِداللهِ الرَّحُــلِينِ الرَّحِــيْمِ

يَايُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ قُوراتَيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ نِصْفَكَ أَوِ انْقُصُ

مِنْهُ قِلِيْلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتِيلًا ۚ وَ إِنَّا

سَنُلُقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَتُّ

وَطًا وَّ ٱقُوَمُ قِيلًا قُالَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا قُ

وَاذْكُرِ اسْمَرَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُنِّينُلًّا ۞ رَبُّ الْمَشْيرِق

وَالْمَغُرِبِ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذُنَّهُ وَكِيْلًا ۞ وَاصْبِرُ عَلَى مَا

يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ۞ وَذَرُنِي وَالْمُكُنِّ بِيْنَ

أُولِي النَّعْمَةِ وَ مُحِيِّلُهُمُ وَلِيْلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ ٱنْكَالًا وَّ بَحِيْمًا ۞

وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَنَابًا ٱلِيُمَّا ۞ يَوْمَرَ تَرْجُفُ الْإَرْضُ

وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِينَبًا مِّهِيْلًا ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَآ اِلَّيْكُمُ

رَسُولًا أَشَاهِمًا عَلَيْكُمْ كَمَا آرْسَلُنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا أَ







### (ايَاتُهَا (٥٦) ﴿ يُسُورَةُ الْمُتَنَاتِّرِ مَكِيَّةً ۗ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (١) إِ \_\_\_حِ اللهِ الرَّحُــلِينِ الرَّحِــيْمِ يَاكِيُّهَا الْمُكَّاثِّرُ فَ قُمْرِ فَانْدِيْرُ قُ وَرَاتِكَ فَكَبِّرُ قُ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرُ ۗ وَالرُّجُزَ فَاهُجُرُ ۚ وَالرُّبُخِزَ فَاهْجُرُ ۚ وَۚ كَا تَمُنُنُ تَسْتَكُثِرُ ۚ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ۚ فَإِذَا نُقِمَ فِي النَّاقُوْرِ فُ فَنْ لِكَ يَوْمَبِنِ يُوُمُّ عَسِيرٌ ﴾ عَلَى الْكُفِي يُنَ غَيْرُ يَسِيُرِ۞ ذَرْنِيُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْمًا ۞ وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالَّا مَّهُ لُودًا أَنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا أَنَّ وَمَهَّدُتُ لَكَ تَهُمُيلًا أَنَّ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيْكَ فَّ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عَنِيْدًا فَ سَارُهِقُهُ صَعُودًا أَ إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدَّرَ فَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَتَرَ ٥ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَتَرَ ٥ ثُمَّ نَظَرَ ٥ ثُمَّ نَظَرَ ٥ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ فَ ثُمَّ آدُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ فَ فَقَالَ إِنْ هٰنَآ اِلَّا سِحُرُّ يُؤُثُّرُ ۚ إِنَّ هٰنَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ٥ سَأْصُلِيهِ سَقَرَهِ وَمَآ اَدُرْبِكَ مَا سَقَرُهُ لَا تُبْقِي وَلَا تَنَارُهُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ أَنَّ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ أَنَّ

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحِبَ النَّارِ إِلَّا مَلَّيِكَةً ۚ وَمَا جَعَلْنَا عِتَّاتَهُ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيَسُتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزُدَادَ الَّذِينَ الْمُنُوَّا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّكُونُ وَّ الْكُفِيُّ وَنَ مَاذَا آرَادَ اللهُ بِهِذَا مَثَلًا "كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْرِئُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودً رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكُرَاى لِلْبَشَيرَ ۚ كُلَّا وَالْقَمَرِ ۚ وَالْيَٰلِ إِذْ آدُبُرَ ۞ وَالصُّبُحِ إِذَآ ٱسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبُرِ ۞ نَنِ يُرًا لِلْبَشِرِ فَي لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّهُ أَوْ يَتَأَخَّرُ فَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةٌ أَنْ إِلَّا أَصْلِبَ الْيَمِيْنِ أَنَّ فِيُ جَنَّتٍ \* يَتَسَاءَ لُوْنَ أَنْ عَنِ الْمُجُرِمِيْنَ أَنْ مَا سَلَكُكُمُ فِيُ سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآبِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نُكُنِّبُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ حَتَّى ٱتْنَا الْيَقِيْنُ ﴿ فَهَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشُّفِعِينَ ٥ فَمَا لَهُمُ عَنِ التَّالَكِمَةِ مُعُرِضِينَ ٥





تبرك الذي ٢٩ كَانَّهُمُ حُمُرٌ مُّسُتَنُفِيَةٌ ﴿ فَإِتُّ مَنْ قَسُورَ إِنَّ مِنْ قَسُورَ إِنَّ فَ بَلْ يُرِيُنُ كُلُّ امْرِئً مِّنْهُمْ أَنُ يُّؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كُلَّا ۚ بَكُ لَّا يَخَافُونَ الْأَخِرَةَ ٥ كُلَّا إِنَّكَ تَنْكِمَ الْأَوْ فَكُنَّ شَاءَ ذَكْرَةٌ ﴿ وَمَا يَنُكُرُونَ إِلَّا آنُ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ هُوَ أَهُلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَغُفِرَةِ ﴿ [اَيَاتُهَا (١٠) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّيَّةً ﴿ اللَّهُ الْحَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ لاَّ ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ ۞ وَلاَ ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آلَنُ نَجْمَعَ عِظَامَة أَ بَلَى قُورِيْنَ عَلَى أَنْ نُسُوِّى بَنَانَهُ ۞ بَلُ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ ۚ يُسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ ۚ فَ فَإِذَا بَرِقَ

الْبَصَمُ أَنْ وَخَسَفَ الْقَبَرُ أَنْ وَجُمِعَ الشَّبُسُ وَالْقَبَرُ أَنْ بَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَبِينِ آيْنَ الْمَفَرُّ قَ كَلَّا لَا وَزَرَ قَالِى رَبِّكَ يَوْمَبِنِ الْمُسْتَقَرُّ أَي يُنَبِّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَبِنِ

مَا قَتَّهُمَ وَاَخَّرَ قَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيُرَةٌ فَ



### وَّلَوْ ٱلْقِي مَعَاذِيْرَةُ ۞ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَا بِهِ ۚ أِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ ۚ فَإِذَا قَرَانُهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ أَنْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ أَنْ كُلَّا بِلُ نُحِبُّوٰنَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَنَارُوُنَ الْاخِرَةَ ۞ وُجُوْلًا يُّوْمَبِينِ نَّاضِرَةٌ إِلَى سَرِيِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ وَوُجُوهٌ يَّوْمَبِيزِ بَاسِرَةٌ ۚ فَ تَظُنُّ أَنُ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۚ فَ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِيَ أَنَّ وَقِيلً مَنْ ۖ رَاقِي أَنْ وَظَنَّ انَّهُ لُفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقِ ﴿ إِلَّا مَا بِّكَ يَوْمَجِنِ الْبُسَاقُ ۚ فَكَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۗ وَلَا صَلَّى ۗ وَلَا صَلَّى ۗ وَلَاِنُ كَنَّابَ وَتُولِّي أَنْ ثُكِّرَ ذَهَبَ إِلَى ٱهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَاوُلِي أَنْ ثُمَّرَاوُلِي لَكَ فَاوُلِي أَنْ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنُ يُتُرَكَ سُدًى ۞ آكَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّنُ مَّنِيِّ يُّكُمْنَى ﴿ ثُكِّر كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿ فَجَعَلَ مِنْـهُ الزَّوْجَيُنِ النَّاكَرَ وَالْأُنْثَى ۚ ٱلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقْدِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَ الْمُوثَى أَنْ







وَيُطَانُ عَلَيْهِمُ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاكْوَابِ كَانَتْ قَوَّارِيْرَا قُ قُوَّرِيُراْ مِنُ فِضَّةٍ قَتَّارُوْهَا تَقْنِ يُرًّا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَغْبَيْلًا ۚ غَيْنَّا فِيْهَا تُسَلِّي سَلْسَبِيْلًا ۗوَيَكُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْنَ انَّ مُّخَلَّنُ وْنَ ۚ إِذَا كَا يَتْهُمُ حَسِبْتَهُمُ لُؤُلُوًّا مَّنْتُونَّا ۞ وَإِذَا مَايَتَ ثَمَّ رَايَتَ نَعِيمًا وَّمُلُكًا كَبِيرًا ۞ عِلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَاسْتَلْبُونٌ ۚ وَحُنُّوٓۤ اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقْمِهُ مُر رَبُّهُمُ شَكَرًا بًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُوْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُوْ مِّشْكُوْرًا قَ إِنَّا خَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُّانَ تَنْزِيْلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ الْبِيَّا ٱوْكَفُوْرًا ۞ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَّاصِيْلًا ۞ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسُجُنُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلَّا طَوِيْلًا ۞ إِنَّ هَوُكَّاءٍ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا تُقِيْلًا ۞ نَحْنُ خَلَقُنْهُمْ وَشَكَوْنَا آسُرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بِثَالُنَا آمُثَا لَهُمُ تَبُبِيلًا ۞ إِنَّ لَمِنِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَنَنْ شَآءَ اتَّخَذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا آنُ تَيْشَآءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَنَّ



### يُّدُخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّلِمِينَ اَعَدَّ لَهُهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فَ (ايَاتُهَا (٥٠) ﴿ ﴿ سُوْرَةُ الْمُرْسَلَتِ مَكِيَّةً ﴾ وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا ۞ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ۞ وَّالنّْشِرْتِ نَشُرًا أَ فَالْفِي قُتِ فَرُقًا أَ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا أَ عُنُرًا أَوْ نُذُرًا أَنْ إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۚ فَإِذَا النُّجُومُ طُلِسَتُ أَن وَإِذَا السَّمَاءُ فُي جَتْ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ٥ وَإِذَا الرُّسُلُ ٱقِّتَتُ ۚ لِآيِّ يَوْمِرِ ٱجِّلَتُ ۚ لِلِّكُمِ الْفَصْلِ ۚ وَمَاَّ آدُلُمكُ مَا يَوْمُ الْفَصُلِ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّبِينَ ٥ ٱكُمْ نُهُلِكِ الْأَوَّلِينَ أَنْ ثُكِّرَ نُتُبِعُهُمُ اللَّخِرِيْنَ ﴿ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَيُلٌ يُّوْمَبِنِ لِّلْمُكَنِّ بِيُنَ ۞ اَلَمُ نَخُلُقُكُم مِنْ مَّاءٍ مَّهِيُنِ أَ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِيْنِ أَ إِلَى قُكَارٍ مَّعُلُومٍ ﴿ فَقَكَارُنَا ﴿ فَكَارُنَا ﴿ فَنَعْمَ الْقَالِ رُونَ ۞ وَيُلَّ يَّوْمَبِنٍ لِّلْمُكُذِّبِيْنَ ۞ ٱلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞

عرض-

حْيَاءً وَّ أَمُواتًا أَنَّ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رُوَاسِيَ شَيِخْهِ وَّاسُقَيْنَكُمْ مِّاءً فُرَاتًا قُ وَيُلٌ يَّوْمَهِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ ٥ إِنْطَلِقُوْا إِلَى مَا كُنْتُمُ بِهِ تُكَنِّبُوْنَ ۚ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلْإِ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ أَنْ لَا ظَلِيْلِ وَلَا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ أَ نَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِةَ كَانَّهُ خِلْكَ صُفْرٌ ﴿ وَيُلَّ يُّوْمَهِإِنِ لِّلْمُكُلِّدِبِيْنَ ۞ لَمْ نَا يَوْمُرُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَنِ رُوْنَ ۞ وَيُلُّ يَّوُمَبِنِ لِّلْمُكَنِّ بِيُنَ ۞ هٰ ذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُثُرِ كَيُنَّ فَكِيْنُ وُنِ ۞ وَيُلُّ يَّوْمَهِنِ لِلْمُكُنِّ بِيُنَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ فَ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ فَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْ تُثُرُ تَعْمَلُوْنَ©ِ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجُزِي الْمُحُسِنِيْنَ ۞ وَيُلُّ يَّوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّبِينَ ۞ كُلُوْا وَتَكَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمُ مُّجُرِمُونَ ۞ وَيُلُّ يُّوْمَهِزِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُّ ارْكَعُوْا لَا يَزْكَعُوْنَ ۞ وَيُلُّ يُّوُمَبِنِ لِلْمُكُنِّ بِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَرِيْتٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞



الركوعاتيا(١) (أَيَاتُهَا ٢٠٠) ﴿ إِنَّ شُوْرَةُ النَّـبَا مَكِيَّةً } عَمَّ يَتَسَاءُلُوْنَ أَعْنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ أَ الَّذِي عُمُ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ٥ كُلَّا سَيَعْلَبُوْنَ ٥ ثُمَّرَ كُلَّا سَيَعْلَبُوْنَ ٥ ثُمَّرَ كُلَّا سَيَعْلَبُوْنَ ١ الَيْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا أَنْ وَّالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَنْ وَّخَلَقْنَكُمْ ازُوَاجًا ٥ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٥ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسَّا ٥ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ٥ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِمَادًا ٥ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا أَوُّ وَّٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴾ لِنُخُرِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۞ وَّجَنَّتِ ٱلْفَاقَاقُ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا أَنَّ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ ٱفْوَاجًا ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ ٱبْوَابًا ﴿ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ٥ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا أُو لِلطَّاغِينَ مَا بًا أُ لَبِينِينَ فِيُهَا آحُقَابًا أَ لَا يَنُوْوَقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَّلَا شَرَابًا ۞ اِلَّا حَبِيمًا وَّغَسَّاقًا ۞ جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا كَا يَرْجُونَ حِسَابًا أَ



















ٱبْصَارُهَا خَاشِعَةً ۞ يَقُولُونَ ءَانَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ٥ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ٥ فَإِنَّهَا هِيَ زَجُرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ هَلَ اللَّهَا لَكُ حَرِيْثُ مُولِى أَلِهُ نَادُ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُولَى ﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِيْ عَوْنَ إِنَّهُ طَغَى أَفْ فَقُلْ هَلْ تَكَ إِلَى أَنْ تَزَكُّ ٥ وَاهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ١ فَكَارْمُ الْإِيَّةَ الْكُبْرِي أَنْ فَكُنَّابَ وَعَطَى أَنْ تُكِّرَ ادْبُرَ يَسْعَى أَنْ فَكَشَر فَنَادِي ﴾ فَقَالَ أَنَا مَا تُكُمُّ الْأَعْلَى ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ لُاخِرَةِ وَالْأُولِي ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرَةً لِّمَنُ يَخْشَى ۚ ءَانُتُمُ اَشَكُ خَلُقًا اَمِرِ السَّهَاءُ بَنْهَا ﴿ وَفَعَ سَهُكُهَا فَسَوِّلُهَا فَ وَٱغْطَشَ لَيْلُهَا وَٱخْرَجَ ضُعْمَهَا ٥ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحْمَا إِنَّ أَخُرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرُعْمَا قُوْوَالْجِبَالَ أَرْسُهَا فُ مَتَاعًا لَّكُمُ وَلِانْعَامِكُمُ ۚ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِي ۗ يَوْمَ يَتَنَكَّنُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿ وَبُرِّنَ تِ الْجَحِيْمُ مَنُ يَّارِي ۞ فَاكِمَا مَنُ طَغَيْ۞ُ وَاثْكَرَ الْحَيْوةَ اللَّهُ نُيَا۞ُ



فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأُوى أَو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى أَنَّ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰى أَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسِهَا ١ فِيْمَ ٱنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا قَالِي رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا قُ إِنَّهَا آنْتَ مُنْنِرُ مَنْ يَخْشُهَا قُ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوُنَهَا لَمْ يَلْبَثُوَّا إِلَّا عَشِيَّةً ٱوْضُحْهَا قَ ﴿ إِيَاتُهَا (٣٠) ﴿ أَ سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِيَّةً ۗ ﴾ ﴿ أَرُكُوعُهَا (١) ﴿ بسُ مِ اللهِ الرَّحْ لِينِ الرَّحِ يُمِ عَبَسَ وَتُوَكَّى أَنُ جَاءَهُ الْأَعْلَى ۚ وَمَا يُدُرِينُكَ لَعَلَّكُ يَزَّكُّنُّ ۚ أَوۡ يَنَّكُو ۚ فَتَنْفَعَهُ الذِّكُرٰى ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغُنَّى ۗ فَانْتَ لَكُ تُصَمُّٰى ۚ وَمَا عَلَيْكَ ٱلَّا يَزُّكُّ ۚ وَالْمَّا مَنُ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ وَهُوَيَخُشَى ۚ فَانْتَ عَنْهُ تَكَمَّى ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَنْكِرَةٌ ﴿ فَكُنَّ شَاءَ ذَكْرَا ﴿ فِي صُحُفٍ ثُكَّرُّمَةٍ ﴿ مَّرُفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ فَي بِأَيْدِي صَفَرَةٍ فَ كِرَامِ بَرَرَةٍ ٥ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا آكُفَرَة ﴿ مِنْ آيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ٥ مِنُ نُّطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَتَّرَةٌ فَ ثُمَّرِ السَّبِيلُ يَسَّرَهُ فَ

ثُمِّ أَمَاتُكُ فَأَقُبَرَهُ فَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ فَ كُلًّا لَتَا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ٥ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ ٥ أَنَّا صَبَبُنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّرَ شَقَقُنَا الْإِرْضَ شَقًّا ﴿ فَانْبُكُنَا فِيُهَا حَبًّا ٥ وَعِنَبًا وَقَضُبًا ٥ وَزَيْتُونًا وَنَخُلًا ٥ وَحَمَا إِنَّ غُلُبًا أَ وَ فَاكِهَةً وَّ أَبًّا أَ مَّتَاعًا لَّكُثْرِ وَلِانْعَامِكُمْ فَ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾ يَوْمَر يَفِيُّ الْمَرْءُ مِنُ آخِيْهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَٱبِيُهِ أَنْ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ أَ لِكُلِّ امْرِئٌ مِّنْهُمْ يَوْمَهِنٍ شَأَنَّ يُّغُنِينِهِ أَ وُجُولًا يَّوْمَبِنٍ مُّسُفِرَةٌ أَنْ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ وَوُجُولًا يَّوْمَبِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۚ ٥ تَرُهَقُهَا قَتَرَةً أُولَيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ أَ (ايَاتُهَا (٢٩) ﴿ لَمُ سُوْرَةُ التَّكُويُرِ مَكِيَّةٌ ۚ ﴿ كُورُوعُهَا (١) إِ إِذَا الشَّبُسُ كُوِّرَاتُ أَنَّ وَإِذَا النَّجُوُّمُ انْكُنَرَتُ أَنَّ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۗ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ وَإِذَا التُّفُوسُ زُوِّجَتُ ۗ





يَايُّهُا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ فَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَدَلِكَ فَ فَلَكَ فَ كَلَّا الْكِرْيُمِ فَ النَّهِ عَلَيْكُمْ النَّهِ عُكَلَكُ فَ كَلَّا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عُلَيْكُمُ لَحِفِظِيْنَ فَ كَلَكُمُ لَحَفِظِيْنَ فَ كَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ اللللْلِ



الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الرِّينِ أَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ آثِيْمٍ ۞ إِذَا تُثُلَّىٰ عَلَيْهِ الْيِثْنَا قَالَ ٱسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ أَى كَلَّا بَلُ أَرَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمُ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَهِنِ لَّمَجُوْبُوْنَ ۗ ثُمَّر إِنَّهُمُ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ أَثُمَّ يُقَالُ هٰذَا اتَّذِي كُنُتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۚ كَلَّا إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۚ وَمَآ آدُرْىكَ مَا عِلِيُّونَ قُكِتْبٌ مُّرْقُوْمٌ فَي يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ قُ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمِر ﴿ عَلَى الْأَمَا إِيكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعُمِنُ فِي وُجُوهِمُ نَضُرَةً النَّحِيْمِ فَ يُسُقَونَ مِنَ رَّحِيْقِ مَّخُتُوْمٍ ۞ خِتْمُهُ مِسُكٌ ۚ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۚ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسُنِيْمِ ۚ عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ أَنِ إِنَّ الَّذِينَ آجُرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ امَنُوا يَضُحَكُونَ أَهُ وَاذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ أَهُ وَاذَا انْقَلَبُوٓا إِلَّ ٱهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ أَ وَإِذَا رَآوُهُمُ قَالُوَّا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَا لَّوُنَ أَنْ وَمَآ أُرُسِلُواْ عَلَيْهِمُ خِفِظِينَ أَنَّ



فَالْيُوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۗ صَٰ عَلَى الْإَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ٥ هَلُ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ٥ (إِيَاتُهَا (١٥) ﴿ إِن سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَلِيَّةً ۗ ﴿ ﴿ ﴿ رُكِوُعُهَا (١) إِ إِذَا السَّهَاءُ انْشَقَّتُ ۞ وَٱذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا الْإَرْضُ مُدَّاتُ ٥ُ وَٱلْقَتُ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتُ ٥ُ وَٱذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۚ يَاكَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَنُحًا فَمُلْقِيْهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۞ نُوْنَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيُرًا ۞ وَّيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ رُورًا أَ وَامَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُ وَهَاءَ ظَهْرِهِ أَ فَسُوْفَ عُوا ثُبُوْرًا أَنَّ وَيَصُلَّى سَعِيْرًا أَ إِنَّكَ كَانَ فِي آهُلِهِ سُرُورًا ۚ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ ۚ بَلَّ ۚ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ۚ فَلَآ ٱقُسِمُ بِالشَّفَقِ ۗ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۗ وَالْقَبَرِ إِذَا اتَّسَقَ فَي لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَ فَهَا لَهُمُ





المراقد - الم

كَفَرُوْا يُكُنِّ بُوْنَ ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْء ابِ ٱلِيُمِرِ ۚ إِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ أَجُرُّ عَيْرُ مَهُنُوْنٍ ٥ يَاتُهَا (٢٢) ﴿ فَيُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِيَّةً حِراللهِ الرَّحْب لِمِن الرَّحِب وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۞ وَشَ وَّ مَشْهُودٍ ۚ قُتِلَ ٱصَحٰبُ الْاُخُدُاوُدِ ۚ النَّامِ ذَاتِ لُوَقُوْدِ ۚ إِذْ هُمُ عَكَيْهَا قُعُودٌ ۚ ۚ وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ أَنَّ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ۞ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَاٰوِتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِينٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمُ يَتُوْبُوا فَلَهُمْ عَنَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ الْحَرِيْقِ قُ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الطَّلِحٰتِ لَهُمُ جَنْتٌ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُوْ فَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ شَ نَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَهِ يُنُّ ۚ إِنَّكَ هُوَ يُبْهِ عُنَّ وَيُعِيدُ

وَهُو الْعَفُورُ الْوَدُودُ فَ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِينُ فَ فَعَالٌ لِبَمَا يُرِينُ فَي هَلُ اللّهُ حَرِيتُ الْجُنُودِ فَي فِرْعَوْنَ وَثَمُودُ فَي بِلِي يَرِينُ كَفَرُوا فِي تَكُنِينِ فَي وَاللّهُ مِنْ وَرَابِهِمْ مُحِيطٌ فَ النّبِينَ كَفَرُوا فِي تَكُنِينٍ فَي وَاللّهُ مِنْ وَرَابِهِمْ مُحِيطٌ فَ بَلْ هُو قُرُانٌ مِجِيدٌ فَي فَلْ لَوْجِ مَحْفُونٍ فَي لَوْجِ مَحْفُونٍ فَي اللهِ

إِيَاتُهَا (١٠) ﴿ لِسُورَةُ الطَّارِقِ مَكِيَّةً ۗ ﴿ رُكُوعُهَا (١) ﴿ إِلَّهُ عُهَا (١) ﴿

بِسُ مِ اللهِ الرَّحُ لِينِ الرَّحِ يُمِ

- وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ أَ وَمَا آدُلُم لَكُ مَا الطَّارِقُ أَ
- النَّجُمُ الثَّاقِبُ أَن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ أَ
- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِتَّرَخُلِقَ أَ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَا فِيٍّ فَ فُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَا فِي

يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِدِ أَ إِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ

لَقَادِمٌ أَي يُوْمَ تُبُلَى السَّرَابِرُ أَ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ

وَّ لَا نَاصِي أَهُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ أَهُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ

الصَّلَعِ فَ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلٌ فَ وَّمَا هُو بِالْهَزْلِ فَ

اِنَّهُمْ يَكِينُهُونَ كَيْنًا ﴿ وَالْكِينُ كَيْنًا اللَّهِ فَاكِينُ كَيْنًا اللَّهِ فَمَقِلِ

الْكِفِي يْنَ آمُهِلْهُمْ رُويْرًا ٥





سَبِّحِ السُمَرَرِيِّكَ الْأَعْلَى ۚ الَّذِيْنَى خَلَقَ فَسَوَّى ۚ وَالَّذِي عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

فَهَلَى ۚ وَالَّذِي ٓ ٱخْرَجَ الْمَرْعَى ۗ فَجَعَلَكُ غُثَاءً ٱحْوى قُ

سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى أَوْلَا مَاشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّكَ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا

يَخْفَى ۚ وَنُكِسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۚ فَنَكِّرُ إِنَ نَّفَعَتِ النِّكْرِ كَانِ مِّكَا لَكُوْ

مَنْ يَخْشَى ﴿ وَيَتَجَنَّبُهُمَّا الْاَشْقَى ﴿ الَّذِينَ يَصُلَى النَّارَ الْكُبُرِي ﴿

مِ اللهِ الرَّحْبِ لِينِ الرَّحِبِيمِ

(أيَاتُهَا (١٩) ﴿ لَيُورَةُ الْرَعْلَ مَكِيَّةٌ ۗ إِ



بِسُرِ اللهِ الرَّحُ لِن الرَّحِ يُمِ

هَلْ اللَّهَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ أَوْجُولًا يُوْمَبِدٍ خَاشِعَةً أَنْ عَامِلَةً

نَّاصِبَةٌ ٥ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ٥ تُسُقَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ٥ لَيْسَ

لَهُمْ طَعَامٌ الَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوْعٍ ٥



وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ أَنَّ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ٥ فَاكُثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ أَنُّ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَابِ أَ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ أَ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْمُهُ رَبُّهُ فَٱكْرَمَهُ وَ نَعَّبَهُ فَ فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرَمَنِ قُ وَامَّا إِذَا مَا ابْتَلْمُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِنْ قَدْ فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَانَنِ ٥٠ كَلَّا بَلَ ٧٠ تُكُرِمُونَ الْيَتِيْمَ ٥٠ وَلَا تَخَضُّونَ عَلَى طَعَامِرِ الْبِسُكِيْنِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ ٱكُلَّرُ لَّنَّنَا أَنْ وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبَّاجَتًا أَنْ كُلَّرَ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۗ قُ وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا أَ وَجِائِيءَ يَوْمَبِينِ بِجَهَنَّمَ لَا يَوْمَبِينٍ يَتَنَكَّرُ اُلْإِنْسَانُ وَانِّي لَهُ النِّيكُراي ﴿ يَقُولُ لِلْيُتَنِي قَتَّامُتُ لِحَيَاتِنُ ۚ فَيَوْمَهِنِ لَّا يُعَنِّبُ عَنَابَةَ آحَدٌ ۗ فَ وَكَا يُوْثِقُ وَثَاقَةَ اَحَدُ فَي لِمَاتَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَيِثَةُ الَّهُ ارْجِعِيُّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَ فَادُخُلِي فِي عِلْمِينُ ٥ وَادْخُلِيْ جَنَّتِي ٥





W-ver

وَالْكُرُاضِ وَمَا طَحْهَا أُو وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّتِهَا ٥ فَالْهَمَهَا نُجُوْرَهَا وَتَقُولِهَا أَنُّ قَنْ اَفُلَحَ مَنْ زَكْمَهَا أَنُّ وَقَنْ خَابَ مَنْ دَشْهَا أَنَّ كَنَّبَتُ ثُمُّوُدُ بِطَغُولِهَا أَقُولِدِ انْبُعَثَ اَشْقُهَا أَفَّ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا ﴿ فَكُذَّا بُوْهُ فَعَقَّرُوهَا اللهِ وَسُقَيْهَا ﴿ فَكُذَّا بُولُ فَعَقَّرُوهَا اللهِ ا فَكَامُكُمْ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ وِبِنَ نُبِهِمُ فَسَوِّمِهَا ﴿ وَلَا يَخَاتُ عُقُبُهَا خَ إِلَا اتُهَا (١١) ﴿ إِن سُورَةُ الَّيْلِ مَرِّينَةً ﴾ ﴿ إِنَّوْعُهَا (١) إِ بِسُ حِ اللهِ الرَّحُ لِن الرَّحِ يُم وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشِّي أَوَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى أَ وَمَاخَلَقَ النَّاكُرَ وَالْإُنْثَىٰ ٥ُ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَّى ٥ُ فَأَمَّا مَنُ أَعْظِى وَاتَّكَىٰ ٥ُ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي فُ فَسَنُكِسِّرُ لا لِلْيُسْلِي فَ وَامَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغُنَّى أَ وَكُنَّ بَ بِالْحُسْنَى أَ فَسَنُكِسِّرُهُ لِلْعُسُرِي ۚ وَمَا يُغُنِي عَنْهُ مَا لُغَ إِذَا تَرَدُّى ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَى أَنَّ وَإِنَّ لَنَا لَلْإِخِرَةَ وَالْأُولِي ﴿ فَأَنْذَارُتُكُمْ نَامًا تَلَظَّى ﴿ لَا يَصُلُّهُ ۚ إِلَّا الْأَشْقَى ۚ الَّذِينِ كُنَّابَ وَتُولَّى ٥ وَسَيْجَنَّبُهَا الْأَثْقَى أَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَك يَتَزَكُّ أَ



# وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَا لَا مِنُ نِعْمَةٍ تُجُزَى أَنِ الْبَعِنَاءَ وَجُهِ وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَا لَا عَلَى أَعْدَةٍ تُجُزَى أَنِ اللّهِ عَلَى أَوْ وَكُمْ اللّهِ عَلَى أَوْ لَسُوْفَ يَرْضَى أَ

إِيَاتُهَا (١١) ﴿ سُورَةُ الضَّلَى مَكِيَّةً ۗ ﴿ إِنَّاتُهَا (١) ﴿ إِنَّاتُهَا (١) ﴿ إِنَّاتُهَا (١)

بِسُ مِ اللهِ الرَّحُ لِن الرَّحِ يُمِ

وَالضُّحٰى ٥ وَالَّيْلِ إِذَا سَجِي ٥ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٥

وَلَلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى أَ وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ

فَتَرْضَى أَ المُر يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالْمِي أَ وَوَجَدَكَ ضَالًّا

فَهَالِي قُووَجَدَكَ عَايِلًا فَاغْنَى فَ فَامَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقُهَلُ فَ

وَامَّا السَّابِلَ فَلَا تَنْهَمُ أَنَّ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثُ أَ

إِلَا اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

بِسُ حِ اللهِ الرَّحْ لِين الرَّحِ يُمِ

اَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدُركَ فَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِنُورَكَ فَ

الَّذِينَّ ٱنْقَضَ ظَهْرَكَ فَ وَرَمَ فَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَنْ فَإِنَّ

مَعَ الْعُسْمِ يُسْرًا أَ إِنَّ مَعَ الْعُسْمِ يُسْرًا أَ فَإِذَا فَرَغْتَ

فَانْصَبُ أَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ أَ











سَنُوعُ الزَّبَانِيَةَ أَنَّ كُلًّا لَا تُطِعْهُ وَاسُجُدُ وَاقُتَرِبُ ﴿ الْمَاتُهَا (٥) ﴿ يُسُورَةُ الْقَدُرِ مَكِنِيَّةٌ ﴿ وَكُوعُهَا (١) ﴿ إِلَّا لَكُوعُهَا (١) ﴿ بِسُرِ اللهِ الرَّحُ لِينَ الرَّحِ يُمِ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِيُّ وَمَا آدُرْنِكَ مَا كَيْلَةُ الْقَدُرِيُّ لَيُلَةُ الْقَدُرِهُ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرِ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلْلِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهُا بِاذُنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِثْ سَلَعٌ ۖ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ قَ إِلَا اللَّهُ اللّ لَهُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ آهُلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ أَنَّ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتُلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ٥ فِيُهَا كُتُبُّ قَيِّمَةً ۚ وَمَا تَفَتَّى اللَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْنِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ أَنْ وَمَا أُمِرُوٓ اللَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ لَهُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ قُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتٰب ٱلنُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ٱولَيْكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ قُ







اَفَلاَ يَعُلَمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ فَ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ فَ إِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمُ يَوْمَبِنٍ لِّخَبِيْرٌ شَ

إِلَا لَيُهَا (١١) ﴿ سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةٌ ﴾ ﴿ وُرُوُّعُهَا (١) ﴿ إِلَا لَهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسُدِ اللهِ الرَّحُ لِن الرَّحِ يُمِ

ٱلْقَارِعَةُ أَنْ مَا الْقَارِعَةُ أَنْ وَمَا آدُرُيكَ مَا الْقَارِعَةُ أَنْ

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ فَ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

كَالْعِهُنِ الْمَنْفُونُشِ أَنْ فَاللَّمَا مَنْ ثَقَلْتُ مَوَا زِيْنُكُ أَنَّ فَهُو

فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ أَ وَامَّا مَنْ خَفَّتُ مَوازِينُكُ فَ فَأَمُّا

هَاوِيَةٌ هُوَمَا آدُرلكَ مَاهِيَهُ أَن نَارٌ حَامِيَةٌ أَ

إِلَا لَيْهَا ١٠) ﴿ سُورَةُ التَّكَاثِرِ مَرِّيَّةً ۗ ﴿ رُكُوعُهَا ١١) ﴿ إِلَا لَهُا اللَّهُ التَّكَاثِرِ مَرِّيَّةً ۗ

بِسُرِ عِدَاللّٰهِ الرَّحْبُ لِمِنَ الرَّحِبِيْمِ

ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَنْ حَثَّى نُرُدُّتُمُ الْمَقَابِرَ أَن كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُونَ ۚ فَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمَ الْيَقِيْنِ أَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ أَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّا عَيْنَ

الْيَقِيْنِ أَنْ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ أَ









آيَاتُهَا (٢) ﴿ إِنَّ شِوْرَةُ قُرَيْشٍ مَّكِيَّةً ﴿ ﴿ وَكُوْعُهَا (١) \_\_\_حالله الرّحُـــ بن الرّحِـــ رِيُلْفِ قُرَيْشِ ۚ إِلْفِهِمْ رِحُلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَغْبُدُوا رَبَّ هٰنَا الْبَيْتِ أَنْ الْنِيْنَ ٱطْعَمَهُ مُوسِّنُ جُوْعٍ أَوَّامَنَهُمُ مِّنْ خَوْبٍ أَ (ايَاتُهَا (٤) ﴿ سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِيَّةً ﴾ (١) أَيَاتُهَا (١) ﴿ وَكُوعُهَا (١) ﴿ ارَءَيْتَ الَّذِي يُكُنِّبُ بِالرِّينِينَ ۚ فَلٰلِكَ الَّذِي يُرَكُ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْمَ ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ أَيْ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَنْ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوْنَ أَلَٰنِينَ هُمْ يُرَاءُونَ أَ وَيَنْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا بسُ حِ اللهِ الرَّحُ لِينَ الرَّحِ يُم إِنَّا ٱغْطِينُكَ الْكُوْثَرَ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ۚ إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۗ إِيَاتُهَا (١) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْكَفِرُونَ مَكِيَّةٌ ﴾ ﴿ وَرَكُوعُهَا (١) إِنَّا لَهُ إِنَّا لَكُو قُلْ لِيَايُّهَا الْكَفِينُ وَنَ أَن كُلَّ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَنَ أَ



















مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمُنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهَ أَنَاءَ الَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لِي حُجَّةً يَّارَبُّ الْعُلَمِينُنَ. أَمِيْنَ

مبيعي \_ غزني سرميث \_ أردو بإزار 0 لا مور



